- 🔏 الجزء الثالث من 🗞 --

# المنشخ المنافئ المنتفع المنتفع

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضاً سميت صنفها محمد الشيباني \* حرر فيها المذهب النماني

الجامع الصغير والكبير ، والسير الكبير والصغير

مرابع المناوط م المسوط م تواترت بالسند المضبوط المناوط المناط المناوط المناط ا

ويجمع الست كتاب الكافي ، للحاكم الشهيد فهو الكافي

أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الإمة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاضل العلماء تصعيم هذا الكتاب بمساعدة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

## التُهُ الجَّالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيلِيَّةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيِيلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَلِيلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيِيلِيِيلِيِّ الْحَالِيلِيِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيِيِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيْ

#### ۔ ﷺ باب عشر الارضين ﷺ۔۔

﴿ قال ﴾ الاصل في وجوب المشر قوله تمالى أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض قيـل المراد بالمـكسوب مال التجارة ففيه بيان زكاة النجارة والمراد بقوله ومما أخرجنا لكم من الارض العشر . وقال الله تمالي وآنوا حقه يوم حصاده وقال صلى الله عليه وسلم ما أخرجت الارض ففيه العشر ثم الاصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كل ما يستنبت في الجنان ونقصد به استغلال الاراضي ففيه العشر الحبوب والبقول والرطاب والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس في ذلك سواء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقد روى أنه حين كان واليــاً بالبصرة أخــند المشرمن البةول من كل عشر دَسْتَجَاتُ دَسْتَجَةً وأَخَذُ فيه أَنوِ حَنيفة بالحديث العام ما سقت السماء ففيه العشر وما أخرجت الارض ففيه المشر وكان يقول العشر مؤنة الارض النامية كالخراج فكما أن هذا كله يعد من نماء الارض في وجوب الخراج فكذلك في وجوب العشر والمستثنى عنــد أبي حنيفة رحمه الله تمالي خمسة أشياء السمف فانه من أغصان الاشجار وليس في الشجر شيُّ والتين فانه ساق للحب كالشجر للثماروالحشيش فانه سنتي من الارض ولا يقصد به استغلال الاراضى والطرفاء والقصب فأنه لا تقصد استغلال الاراضي بهما عادة والمراد الفصب الفارسي فأما قصب السكر ففيه العشر وكذلك على قولهما اذا كان يتخذ منه السكر وكذلك في قصب الذريرة المشر ، وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف رحمــه الله تمالي أنه ليس فيه شيُّ والاصل عند أبي يوسف ومحمدر حمهما الله تعالى أن ما ليست له ثمرة بافية مقصودة فلاشئ فيه كالبقول والخضر والرياحين انما العشر فها لهثمرة باقية مقصودة واحتجا فيه بحديث موسى ن طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضر اوات صدقة و تأويله عند أبي حنيفة رحمهالله تعالى صدقة تؤخذ أي لا يأخذ العاشر من الخضراوات اذا مُربُّها

عليه ثم قالما كان نافها عادة يتيسر وجوده على الغنى والفقير فلايجب فيه حق الله تمالى كما لا تجب الزكاة في الصيود والحطب والحشيش وإنما بجب حق الله تمالي فيما يمز وجوده فيناله الاغنياء دون الفقراء كالسوائم ومال التجارة فكذلك هنا ماله ثمرة باقيـة يعز وجوده فأما الخضراوات والرياحين فتافهة عادة ولهذا أوجبنا فيالزعفران ولمنوجب في الورس والوسمة لانهلاينتفع بهماانتفاعاءاءاوأ بويوسف رحمه لله تعالى أوجب فيالحناء لانه ينتفع بهانتفاعا عاما ولم يوجبه فيه محمد رحمه الله تمالى لانه من الرياحين وفي الثوموالبصل روايتان عن محمدرحمه الله تمالي قال في احدى الروايتين هما من الخضر فلاشي فيهما وفي الرواية الآخري قال يقعان فى الكيل ويبقيان في أيدى الناس من حول الى حول فيجب فيهما العشر والبطيخ والقثاء والخيار لاشئ فيها عندهما لابهامن الرطاب وبزرها غير مقصودفلا يكون معتبرآ وكذلك في الثمار قاللاشي في الكمثري والخوخ والمشمش والإجاس ومايجفف مهالايمتبر واوجبنا في الجوز رحمه الله تعالى لا يجب ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى العشر يجب في القليل من الخارج وكثيره ولا يمتبر فيه النصاب لمموم الحديثين كما روينا ولإن النصاب في أموال الزكاة كان معتبرا لحصول صفة الغني للمالك بها وذلك غير معتبر لايجاب المشر فان أصل المال هنا لايعتبر فهو وخمس الركاز سواء والاصل عنــدهما أنه لايجب العشر فيما دون خمســة أوسق ممايدخل تحت الوسق والوسق ستون صاعا فخمسة أوسق ألف وماثتامن واحتجافيه مقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وأبو حنيفة يقول تأويل الحــديث زكاة التجارة فأنهسم كانوا يتبايعون بالأوساق كما ورديه الحديث فقيمة خمسة أوسق ما تتادرهم ثم قالا هذا حق مالى وجب بابجاب الله تمالي فيمتبرفيه النصاب كالزكاة وهذا لان القليل آفه عادة وهو عفو شرعا ومروءة وأبو حنيفة رحمه الله تمالي قال العشر مؤنة الارض النامية وباعتبار الخارج قل أوكثر تصير الارض ناميــة فيجب العشركما يجب الخراج ثم المذهب عند محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ان مايحر مالتفاضل فيه بالبيع يضم بعضه الى بعض ومالايجرم التفاضل فيه كالحنطة والشعير لايضم بعضه الي بعض لانهما مختلفان فيعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما كالسوائم . وعن أبي يوسف رحمه الله تمالى أن الكل اذا أدرك في وقت واحد يضم بعضه الى بعض لأن العشر وجوبه

باعتبار منفعة الارض فاذا أدركت في وقت واحد فهي منفعة واحدة فيضم بعضها الى بعض كأموال الجارة . واذا تفرقت الاراضي لرجل واحد فالمروى عن أبي يوسف رحمه الله تمالى أن ما كان من عمل عامل واحد بجمع وما كان من عمل عاملين يعتبر فيه النصاب في كل واحد منهما على حدة فانه ليس للمامل ولاية الأخذ مما ليس في عمله وما في عمله دون النصاب . والمروى عن مجمد رحمه الله تعالى أنه يضم بعض ذلك الى البعض لا يجاب العشر لان المالك واحد ووجوب العشر عليه فكان مراد محمد رحمه الله تعالى من هذا فها بينه وبين الله تمالي فأما في حق الأخذ للمامل فعلى ماقاله أبو يوسف رحمــه الله تمالي وان كانت الارض مشتركة بين جماعة فأخرجت طعاما فعلى قول محمد رحمــه الله تعالى يعشر ان بلغ نصيب كل واحد منهم خمسة أوسق كما بينا في السوائم . وقال أبو بوسف اذا كان الخارج كله خمسة أوسق ففيه العشر لانه لامتبر بالمالك في العشر وانما المعتبر بالخارج حتى يجب المشر في الاراضي الموقوفة التي لا ملك لها ثم العشر يجب فيما سقته السماء أوستي سيحا فأما ماستي بغرب أودالية أوسانية ففيه نصف العشرونه ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سقته السماء ففيه الـشر وما ستى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وفي رواية ما ستى بعملاً أو سيحاً ففيه العشر وما ستى بالرشاء ففيــه نصف العشر وعلل بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وكثرة المؤنة فيما ستى بغرب أو دالية وقالوا لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب وهــذا ليس يقوى فان الشرع أوجب الحمس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي فنتبعه ونعتقد فيه المصلحة وان لم نقف عليه وكانابن أبي ليلي يقول لاعشر الافي الحنطة والشمير والزبيب والنمر اذا بلغ خسةأوسق لظاهر الحديث الخاص فان اعتبار الوسق للنصاب دليـل على أنه لا يجب الافها مدخـل تحت الوسق ﴿ قال ﴾ واذا أخرجت الارض العشرية طعاما وعلى صاحبها دين كثير لم يسقط عنه المشر وكذلك الخراج لان الدين يعدم غنى المالك بما في بده وقــد بينا أن غنى المالك غير معتبر لايجاب العشر ﴿قال ﴾ وان كانت الارض لمكاتب أوصى أو مجنون وجب المشر في الخارج منهاعندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي لاشي في الخارج من أرض المكاتب والمشر عنده قياس الزكاة لابجب الاباعتبار المالك أما عندنا فالمشر مؤنة الارض النامية كالخراج والمكاتب والحرفيه سواء وكذلك الخارج من الاراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد

يجب فيها المشر عندنا . وعنــد الشافعي رحمــه الله تعالي لايجب الافي الموقوفــة على أقوام باعيانهم فانهــم كالملاك أما الموقوفة على أقوام بفـير أعيانهم فلاشئ فيها ﴿ قَالَ ﴾ رجل استأجر أرضاً من أرض العشر وزرعها قال عشر ماخرج منها على رب الارض بالغا ما بلغ سواء كان أقل من الاجر أو أكثر في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى العشر في الخارج على المستأجر . وجــه قولهما ان الواجب جز، من الخارج والخارج كله للمستأجر فكان العشر عليه كالخارج في بدالمستمير للأرض وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول وجوب العشر باعتبار منفعة الارض والمنفعة سلمت للآجر لانه استحق بدل المنفعة وهي الاجرة وحكم البــدل حكم الاصــل اما المستأجر فانما سلمت له المنفــمة بعوض فلا عشر عليه كالمشترى للزرع ثم المشر مؤنة الارض النامية كالخراج وخراج أرض الوَّاجِرَعَلَى المُوَّاجِرِ فَكَذَلِكَ الْمُشْرَعَلِيهِ أَمَا أَذَا أَعَارُ أُرْضُهِ مِنْ مَسْلِمِ فالْمَشْرِ عَلَى المُستميرِ في الخارج عندنا. وقال زفررحمه الله تمالى على الممير وقاسه بالخراج وقال حين سلط المستمير على الأنتفاع بالارض فكأنه انتفع به ينفسه ولكنانقول منفعة الارض سلمت للمستعير يغير عوض ووجوب العشر باعتبار حقيقة المنفعة حتى لايجب مالم يحصل الخارج بخلاف المستأجر فان سلامة المنفعة له كان بموض وبخلاف الخراج فان وجوبه باعتبار التمركن من الانتفاع وقد تمكن الممير من ذلك ثم محل الخراج الذمة ولا يمكن ايجابه في ذمة المستمير لأنه ليس له حق لازم في الارض ومحل العشر الخارج وهو مستحق للمستعير فان كان أعار الارض من ذمي فالعشر على المعير لان العشر صدقة لا يمكن ايجابها على الكافر والمدير صار مفوتا حق الفقراء بالاعارة من الكافر فكان ضامناً للمشر ﴿ قال ﴾ مسلم اشترى من كافر أرض خراج فهي خراجية عنــدنا . وقال مالك رحمه الله تمالي تصير عشرية لان في الخراج معني الصغار وهذا لا يبدأ به المسلم فكذلك لا يبقى بمد الاسلام اذا أسلم مالكه أو باعه من مسلم وقاس خراج الارض بخراج الرؤس ولكنا نستدل بحـديث ابن مسعود رحمه الله تمالى أنه كان لهأرض خراج بالسوادفكان يؤدي فيهاالخراج وكذلك روى عن الحسن بن علي وأبي هربرة رحمهـما الله تعالى ثم معنى الصغار في ابتــداء وضع الخراج دون البقاء كما أن معنى العقوبة في ابتــداء الاسترقاق دون البقاء حتى اذا أسلم الرقيق ببقي رقيقاً بخلاف خراج الرؤس فأنه ذل ابتداء وبقاء فلهذا لا يبقى بعد الاسلام والمرجع في معرفة ما قلنا الى

عادات الناس ﴿قال﴾ وان اشترى ذمى من مسلم أرض عشر فان أخذها مسلم بالشفعة أوكان في البيع خيار للبائع أوكان البيع فاسداً فرجعت الى المسلم فهي عشرية كما كانت لان حق المسلم لم ينقطع عنها فان بقيت في ملك الكافر وانقطع حق المسلم عنها فهي خراجية في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي. وقال أبو بوسف رحمه الله تمالي عليه عشران وقال محمد رحمه الله تعالى يؤخذ منه عشر واحد. وقال مالك رحمه الله تمالى يجبر على بيعهــا من المسلمين وعلى أحد قولى الشافعي رحمه الله تعالى لايجوز البيع أصلا وفي الفول الآخر وهو قول ابن أبي لبلي يؤخذ منه العشر والخراج جميه أوكان شريك بن عبدالله يقول لاشئ فيها وجعل هذاقياس السوائم اذا اشتراها الكافر من مسلم ولكن هـ ذا لبس بصحيح فان الاراضي النامية في داريًا لا تخلو عن وظيفة بخلاف سائر الاموال والشافعي في أحد توليـ لا بجوز البيـم أصلا كما هو مذهب في الكافر يشتري عبداً مسلما وفي قوله الآخر يقول بان ما كان وظيفة لهذه الأرض ببقى وباعتبار كفر المالك الحادث يجب الخراج بناء على أصله في الجمع بينهما. ومالك يقول يجبر على بيعــه من المسلمين لان حق الفقراء تعلق بهــا ومال الــكافر لايصاح لذلك فيجبر على بيمها لابقاء حق الفقراءفيها وأما محمد رحمه الله تعالى فقال ما صار وظيفة للارض لايتبدل بتبدل المالك كالخراج في الأراضي الخراجية ثم العشر الذي يؤخذ منه عند محمد رحمه الله تعالى يوضع موضع الصدقات كما ذكره في السمير لان حق الفقراء تملق بها فهو كتعلق حق المفاتلة بالأثراضي الخراجية وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالى أن هــذا العشر يوضع في بيت مال الخراج لانه انمــا يصرف الى الفقراء ما كان لله تعالى بطريق العبادة ومال الكافر لايصلح لذلك فيوضع موضع الخراج كمال يأخذه العاشر من أهل الذمة وانمــا قال أبو يوسف رحمه الله تمالي يؤخذ منه عشران لان ما كان مأخوذاً من المسلم إذا وجب أخذه من الكافر يضعف عليــه كصدقة بني تغلب وما يمر به الذمي على الماشر أما أبو حنيفة رحمـ الله تمالي فقال الأراضي الناميـة لاتخلو عن وظيفة في دارنا والوظيفة اما الخراج أوالعشر ولا يمكن أيجاب العشر عليه لأنها صدقة والكافر ليس من أهل الصدقة فتعين الخراج بخلاف الخراجق الأراضي الخراجية لان استيفاء هابعد الوجوب كاستيفاء الأجرة باعتبار التمكن من الانتفاع ومال المسلم يصلح لذلك ﴿ قال ﴾ وان اشترى تغلي أرض عشر من مسلم ضوعف عليمه العشر للصلح الذي جرى بيننا وبينهم

وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالي أن تضميف العشر عليهم في الأراضي التي كانت لهم في الأصل فأما من اشترى منهم أرضا عشرية من مسلم فعليه عشر واحد بناء على أصله أن ما صار وظيفة الارض يقررولا يتغير بتغيرالمالك فانأسلم عليها أوباعهامن مسلم فعليه العشر مضاعفاً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف رضي الله تعالى عنه عشر واحد . وذكر في رواية أبي سليمان المسئلة بعد هذا وذكر قول محمد رحمه الله تعالى كقول أبي يوسف رحمه الله تمالي. وتأويله ما بينا ان عندمحمد في الاراضي التيكانت لهم في الأصل سواء أسلمواعليهاأ وباعوهامن مسلم بجب العشر مضاعفا لأنها صارت وظيفة لهذه الارض أما أبو يوسن رحمه الله تعالى فقال تضعيف العشر باعتباركفر المالك و قد زال ذلك باسلامه أو بيمه من المسلم فهو نظير السوائم اذا أسلم عليها التغلبي أو باعرا من المسلم لايجب فيها الا صدقة واحدة وأبو حنيفة رحمه الله تعمالي قال التضميف على نبي تغلب في العشر بمنزلة الخراج حتى يوضع موضع الخراج وبعد ما صارت خراجية لاتتبدل باسلام المالك ولا ببيعها من المسلم فهذا كذلك بخلاف السوائم فانه لا وظيفة فيها باعتبار الأصل حتى اذا كانت الغير التغابي من الكفارلايجب فيها شي فمرفنا أن التضميف فيها كان باعتبار المالك فيسقط يتبدل المالك أو يتبدل حاله بالاسلام أما بيان الارض العشرية والخراجيــة فنقول أرض المربكالها أرض عشرية وحدها من العذيب الى مكة ومن عدن أبيين الى أتمصى حجر باليمن بمهرة وكان ينبغي في الفياس أن تكون أرض مكة أرض خراج لأنرسول الله صلى الله عليمه وسلم فتحها عنوة وقهراًولكنه لم يوظف عليها الخراج فكما لارق على العرب لاخراج على أرضهم وكل بلدة أسلمأهلها طوعا فهي أرض عشرية لأن ابتداء الوظيفة فيها على المسلم والمسلم لايبدأ بالخراج صيانةله عن معنى الصــفار فكان عليه العشروكل بلدة افتتحها الامام عنوة وقسمهابين الغانمين فهي أرض عشرية لما بيناوكذلك المسلماذا جعل داره بستاناأو أحيا أرضآ ميتة فهي أرضءشرية وفي النوادر ذكر اختلافا بـين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي وقال عند أبي يوسف ان كانت هذه الاراضي نقرب من الاراضي العشرية فهي عشرية وان كانت بالقرب من الاراضي الخراجية فهي خراجية لان للقرب عبرة ألا ترى أنما يقرب من القرية ليس لأحداحياؤها لحق أهل القرية والمرء أحق بالانتفاع بفناء داره وقال محمدر حمه الله تمالي ان أحياها بماء السهاء أوعين استنبطها أو نهر شقه لها من الاودية

المظام كالفرات ودجلة وجيحون فهيءشرية وان شق لهانهرآ من بعض الانهار الخراجية فهي خراجية لأن الخراج لا يوظف على المسلم الا بالنزامه فاذا ساق الى أرضه ما، الخراج فهو ملتزم للخراج فيلزمه والا فلا وأما أرض السواد والجبل فعي أرض خراج وحد السواد من العذيب الى عقبة حلوان ومن الثعلبية الى عبادان لان عمر رضي الله عنه حين فتح السواد وظف عليها الخراج وبعث لذلك عُمان بن منيف وحذيفة بن الميان ﴿ قال ﴾ وكل بلدة فتحها الامام عنوة وقهراً ثم من بها على أهلها فَهي أرض خراج لان ابتدا. الوظيفة فيها على الكافر ولا يمكن ايجاب العشر لانها صدقة والكافر ليس من أهلها فيوظف الخراج عليها ولان خراج الاراضي تبع لخراج الجماجم والذي اذا جمال داره بستانا أو احيا أرضاً ميتة باذن الامام فعليه فيها الخراج لما بينا ﴿ قال ﴾ واذا قال صاحب الارض قد أديت العشرالي المساكين لم يقبل قوله وان حلف على ذلك لان حق الاخذ فيه الى السلطان فكان نظير زكاة السوامم على ما بينا ﴿قال﴾ وان وضم العشر أو الزكاة فيصنف واحدمن غير أن يأتى به السلطان وسمه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى. واعلم أن مصارف العشر والزكاة ما يتلي في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وللناسكلام فى الفرق بين الفقير والمسكين فروى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أن الفقير هو الذي لا يسأل والمسكين هو الذي يسأل قال الله تعالى في صفة الفقراء لا يسألون الناس إلحافا قيل لا إلحافا ولا غير إلحاف وفي المسكين قال الله تعالى ويطممون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما وأسيراً وقد جاء يسأل وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهـما الله تعالى ان الفقير هو الذي يسال ويظهر افتقاره وحاجت الى الناس قال الله تمالى وأنـــتم الفقراء . والمسكين هو الذي به زمانة لا يسأل ولا يمطى له قال الله تعالى أو مسكيناً ذا متربة أى لاصقا بالتراب من الجوع والعرى وفالحاصل ان المذهب عندناأن المسكين أسوأ حالامن الفقير وعند الشافعي رحمه الله تمالى الفقير أسوأحالا من المسكين وبين أهل اللغة فيه اختلاف ومن قال بان المسكين أسوأ حالا قال الفقير الذي علك شيئاً ولكن لا يغنيه \* قال الراعي

أماالفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد والمسكين من لا يملك شيئاً ومن قال الفقير أسوأ حالا من المسكين قال المسكين من يملك مالا يغنيه قال الله تعالى أماالسفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وقال الراجز

#### هل لك في أجرعظيم تؤجره تنيث مسكيناً كثيراً عسكره \* عشر شياه سمعه وبصره \*

والفقير الذي لايملك شيئاً مشتق من انكسار فقار الظهر والحديث يُشهد لهذا وهو ماروي عن النبي صلى الله عليــ وسلم قال اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين وفائدة هذا الخلاف انما تظهرفي الوصايا والاوقافأما الزكاة فيجوز صرفها الى صنف حد عندنا ولا يظهر هذا الخـ لاف و والعاملين عليها وهم الذين يستعملهم الامام على جمع الصدقات ويعطيهم ممما يجمعون كفايتهم وكفاية أعوانهم ولا يقدر ذلك بالثمنءندنا خلاما للشافعي رحمه الله تعالى لانهم لمافر غوا أنفسهم لدمل الفقراء كانت كفايتهم في مالهم ولهذا يأخذون مع الغني ولو هلكماجموه قبل أن يأخذوا منهشيئاً سقط حقهم كالمضارب اذا هلك مال المضاربة في يده بعد النصرف وكانت الزكاة مجزية عن المؤدين لانهم نائبون عن الفقراء بالقبض . وأما المؤلفة قاو بهم فكانوا قوما من رؤساء العرب كأبي سفيان بن حرب وصفوان ابن أمية وعيدنة بن حصن والافرع بن حابس وكان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرض الله سهما من الصدقة يؤلفهم به على الاسلام ففيل كانوا قد أسلموا وقيل كانواوعدواأن يسلموا \*فان قيل كيف يجوز أن يقال بأنه يصرف اليهم وهم كـفار \* قلنا الجهاد واجب على الفقراء من المسلمين والاغنيا، لدفع شر ألمشركين فكان يدفع البهرم جزأ من مال الفــقراء لدفع شرهم وذلك قائم مقام الجهاد في ذلك الوقت ثم سقط ذلك السهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشعبي انقضي الرشا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم • وروى أنهم فىخلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه استبذلوا الخط لنصيبهم فبذل لهم وجاؤا الى عمر فاستبذلوا خطه فأبي ومزق خط أبي بكر رضى الله تمالى عنه وقال هذا شي كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفاً لكم وأما اليوم فقد أعز الله الدين فان ثبتم على الاسلام والا فبينا وبينكم السيف فعادوا الى أبى بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا له أنت الخليفة أم عمر بذلت لنا الخط ومزقه عمر فقال هو ان شاء ولم يخالفه . وأما قوله تعالى وفي الرقاب فالمراد اعانة المكاتبين على أداء بدل الكتابة بصرف الصدقة اليهم عندنا • وقال مالك رحمه الله تعالى المراد أن يشتري بالصدقة عبداً فيعتقه وهذا فاسد لأن التمليك لابد منه وما يأخذه باثم العبد عوض عن ملكه والعبد يمتق على ملك المولى فلا يوجد التمليك

والدليل عليه ماروى أن رجلا قال أي رسول الله داني على عمل يدخاني الجنــة فقال فك الرقبة وأعتق النسمة قال أوليسا سواء يارسول الله قال لافك الرقبة أن تعين في عتقه · وأما قوله تمالى والفارمين فهم المديونون الذين لاعد كمون نصابا فاضـــ الاعن دينهم · وقال الشافعي رحمه الله تمالي المرادمن تحمل غرامة في اصلاح ذات البين واطفاء الثائرة بين القبيلتين. وأما فوله تعالى وفي سبيل الله فهم فقراء الغزاة هكذا قال أبو يوسف . وقال محمد هم فقراء الحاج المنقطع بهم ملاروي أن رجلاجعل بميراً له في سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يحمل عليه الحاج وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول الطاعات كلماني سبيل الله تمالى ولكن عند اطلاق هذا اللفظ المقصود بهم الغزاة عند الناس ولا يصرف الى الاغنياء من الغزاة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى . واستدل بقوله صلى الله عليه و ســلم لا تحل الصدقة لغنى الالخسة وذكر منجملتهم الغازى في سبيل الله تعالى ولكنا نقول المراد الغني بقوة البدنوالقدرةعلى الكسب انماته كمون بالبدن لايملك المال بدليل الحديث الآخر وردهافي فقرائهم وأمان السبيل فهو المنقطع عن ماله لبعده منه والسبيل الطريق فكل من يكون مسافراً على الطريق يسمى ابن السبيل كمن يكون فقيراً أو غنياً يسمى ابن الفقر وابن الغنى وابن السبيل غنى ملكا حتى تجب الزكاة في ماله ويؤمر بالأ داء اذا وصلت بده اليه وهو فقير بدآ حتى تصرف اليه الصدقة للحال لحاجته. ثم هؤلاء الاصناف مصارف الصدقات لامستحقون لها عندنا حتى بجوز الصرف الى واحد منهم . وقال الشافعي رحمه الله آماني هم مستحقون لها حتى لا تجوز ما لم تصرف الى الاصناف السبعة من كل صنف ثلاثة واستدل بالآية وبحديث إزالله تعالى لم يرض في الصدقات بقسمة ملك مقرب ولا نبي مرسلحتي تولى قسمتها من فوق سبعة أرقعة واعتبر أمر الشرع بأمر العباد فان من أوصى بثلث ماله لهؤلاء الاصناف لم يجز حرمان بعضهم فكذلك في أمر الشرع ﴿ ولنا ﴾ قوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير اكم • وقال صــلى الله عليه وســلم لمعاذ رضى الله عنه وردها في فقرائهم وبعث عمر رضي الله عنــه بصدقة الى بيت أهــل رجل واحد هكذا نقل عن ابن عباس وحـ ذيفة بن اليمان رضي الله عنهــم وقد بينا أن المقصود اغناء المحتاج وذلك حاصل بالصرف الى واحد وبه فارق أوامر العباد لان الممتبر فيها اللفظ دون المعنى فقد تقع خالية عن حكمة حميدة بخلاف أوامرااشرع أماالآية فقد قال ابن عباس

رضى الله عنه المرادبيان المصارف فالى أيهم انصرفت أجزأت كما ان الله تعالى أمره باستقبال الكعبة في الصلاة واذا استقبل جزأ كان ممنثلاللاً من ألا تري أن الله تمالى ذكر الاصناف باوصاف نذي عن الحاجة فعرفنا ان المقصودسدخلة الحتاج ﴿قال ﴾ ولا يجوز تسجيل عشر مالم يزرع وعشرتمر لم يخرج أما تعجيل عشر الثمار قبل ظهور الطلع فلايجوز في قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي ويجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي ذكره في الاسلا. قال لانه لم يبق بينه وبين الوجوب الامجرد مضى الزمان فهو كتعجبل الزكاة بعد كمال النصاب وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا السبب الموجب لم يوجد لان الموجود ملك رقاب النخيل وهو ايس بسبب للعشر حتى لو قطعها لم يلزمه شيء وتعجيل الحق قبل وجودسبب وجوبه لايجوزكتمجيل الزكاة قبل تمام النصاب أما تمجيل عشر الزرع قبل الزراعــة فلا بجوز بالاتفاق لان الارض ايست بسبب لوجوب المشر وقد بتي بينه وبين الوجوب عمل سوى مضي الزمان وهو الزراعة وبعد نبات الزرع بجوز التعجيل بالاتفاق وأما بعد مازرع قبل أن ينبت فيجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لانه لم سبق بينه وبين وجوب العشر الا مضي الزمان ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لان السبب لم يوجد لان الحد في الارض كهو في الحُبِّ ليس بسبب لوجوب المشر ﴿ قَالَ ﴾ ولا يعـطي زكانه وعشره ولده وولد ولده وأبويه وأجـداده وكل من ينسب الى المؤدى بالولادة أو ينسب اليهبالولادة ولايجوز صرف الزكاة اليه لان تمام الابتاء بانقطاع منفمة المؤدى عماأدي والمنافم بين الآباء والأبناء متصلة . قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفه أفريضة فلم يتم الايتاءبالصرف اليهم فاما من سواهممن القرابة فيتم الايتاء بالصرف اليهوهو أفضل لما فيه من صلة الرحم ﴿ قال ﴾ ولا يعطى مدبره وعبده وأم ولده لأنهم مماليكه كسبهم له وكذلك لايعطى مكاتبه لان كسب المكاتب دائر بينه وبين المولى فلم يتم الايتاء بالصرف اليه وهذا كخلاف مالودفع الى مكاتب غنى لان هناك الابتاء تم بالقطاع منفعة المؤدى عماأدى ولميثبت فيه للغني ملك ولابد للحال وكذلك لايصرف الى زوجته لان الايتا الايتم فمال الزوجة من وجه لزوجها قال الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى قيل بمال خديجة . وعندالشافعي رحمه الله تعالى يجوز بنا ، على أن شـهادة الزوج لزوجته جائزة فأماالمرأة فلاتعطى زوجها في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد وحمهماالله تعطيه وواستدلا كبحديث زينب امرأة عبدالله بن مسمود رحمهما

الله تمالي فانها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصدق على زوجها فقال بجوزولك أجرانأ جرالصدقة وأجرالصلة ولانهلاحق للزوجة في مال زوجها فيتم الابتا كايتم بالصرف الى الاخوة بخلاف الزوج يصرف الى زوجته على مابينا. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لزوجته أصل الولاد ثم ما يتفرع من هذا الأصل عنع صرف زكاة كل واحد منهما الى صاحبه في كم ذلك الاصل ألا ترىأن كل واحد منهما منهم في حق صاحبه لا تجوز شرادته له وان كل واحد منهما يرث صاحبه من غير حجب كما بالولاد وحديث زينب رضى لله عنها محمول على صدقة التطوع فقد روى أنها كانت امرأة ضيقة اليد تممل للناس وتتصدق من ذلك وله نقول أنه يجوز صرف صدقة التطوع لكل واحد منهما الى صاحبه وكذلك لو أعطى غنياً أو ولداً صفيراً لغني مع علمه بحاله لا يجوزلان مصرف الصدقات الفقراء بالنص فان صرف الى زوجة غني وهي فقيرة أو الى بنت بالغة الغني وهي فقيرة جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي لانه صرفهــا الىالفقير واستحقافها النفقة على الغني لايخرجهــا من ان تــكون مصرفا كأخت فقيرةلغني فرض عليه نفقتها وأبو يوسف رحمهاللة تعالى قاللايجوز لانهامكفية المؤنة باستحقاقها النفقة على الغني بالانفاق فهو نظير ولد صغير لغني وكذلك لو صرفهاالى هاشميأو مولى هاشمي وهو يعلم بحاله لايجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لأتحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وعن ابن عباس رضى الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الارقم بن أبى الارقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع فجاءمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا رافع أن الله تعالى كره لبني هاشم غمالة الناس وان مولى القوم من أنفسهم وهـذا في الواجبات فاما في النطوعات والاوقاف فيجوز الصرف اليهم وذلك مروى عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى في النوادر لان في الواجب المؤدّي يطهر نفسه باسقاط الفرض فيتدنس المؤدّى بمنزلة الماء المستعمل وفي النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدَّى كمن تبرد بالماء فان أعطاه غنياً وهو لايملم بحاله فانه بجزى إن وقع عنده انه فنمير أو سأله فالمطاه أو كان جالساً مع الفقراء أوكان عليه زى الفقراء ثم تبين آنه غنى جاز عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى ولم يجز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قول الشافعي رضي الله عنه لان الخطأ ظهر له بيقين لان المصرف في الصدقات الفقرا، دون الاغنيا، فلا يجزئه كمن توضأ بالماء ثم تبين أنه نجس أو قضي القاضي في حادثة باجنهاد ثم ظهر نص بخلافه ولا بي حنيفة ومحمـــد رحمهما

الله تعالى أن الواجب عليه الصرف إلى من هو فقير عنده وقد فعل فيجوز كما اذاصلي الانسان الى جهة بالتحرى تمظهر الامر كخلافه وهذا لان الغني والفقر لا يوقف عليهما وقد لايقف الانسان على غنى نفسه فضلا عن غيره والتكليف الما يثبت محسب الوسع بخلاف الصفاله مما يوقف على حقيقنه وكذلك يوقف على نجاسة الماء وطهارته وانتيين أنه دفع الى أبيه أوابنه جاز في ظاهر الرواية عندهما وذكر ابن شجياع رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه لایجوز. وجه تلك الروایة ان النسب مما محكم به وعكن معرفتــه حقیقة فیتبــین الخطأ يقين كما لو ظهر أنه عبده أو مكاتبه . وجه ظاهر الرواية حديث معن بن يزيدرضي الله عنه قال دفع أبي صدفته الى رجـل ليصرفها ونفرقها على المساكين فأعطاني فلما رآه أبي في مدى فقال ما اياك أردت يا ني فقلت ما أنا بالذي أرده عليك فاختصمنا الى رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال يا معن لك ما أخذت ويايزيد لك ما نويت فقد جوز الصرف الى الولد عند الاشتباء وكان المعنى فيه وهو أن الصرف الى الولد قربة بدليل النطوع فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الاكثر مما هو مستحق عن المؤدى عند الاشتباه مقام الكمال في حكم الجواز وكذلك آذا تبين أن المدفوع اليه هاشمي فهو على هاتين الروايتين وانتبين أن المدفوع اليه ذى فهو على هاتين الروايتين أيضاً لان الكفر يحكم به ويوقف على حقيقته وان تبين أن المدفوع اليه حربي قال في كتاب الزكاة بجوز . وتأويله أنه اذا كان مستأمناً في دارنا فهوكالذي وأبو يوسف رحمه الله تمالي ذكر في جامع البرامكة عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى أنه لا يجزئه لان التصلف على الحربي ايس بقربة أصلا فلا عكن أن يقام مقام ما هو قربة عند الاشتباء ﴿قال﴾ ويكره أن يعطى رجلا من الزكاة ما تي درهم اذا لم يكن عليه دين أو له عيال وان أعطامجاز وعند زفر رحمه الله تمالي لا يجزئه اعطاء المائتين وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس باعطاء المائتين اليه انما يكره أن يعطيه فوق المائتين وزفر رحمه الله تعالى يقول غني المدفوع اليه يقترن لقبضه وذلك مانع من جوازه ولكنا نقول الغنى يحصل بالملك وذاك حكم يثبت بعد قبضه فلم يقترنالغنى بالدفع والفبض فلايمنع الجواز ولكن يعقبه متصلا به فأوجب الـكراهة للفرب كن صلى وبقربه تجاسة جازت الصلاة للوقوف على مكان طاهر وكان مكروها للقرب من النجاسة وأبو يوسف يقول جزء من المائتين،مستحق لحاجته للحال والباقىدون المائتين فلاتثبت به صفة الغني الا أن يعطيه فوق

المائتين \* ثم الغني الذي يثبت به حرمة أخذ الصدقة أن يملك مائتي درهمأ وما يساويها فضلا عن حاجة عندنا . وقال سفيان الثوري أن علك خسين درهم وقال الشافعي رحمه الله تعالى اذا كان صاحب عيال لاتغنيه المائتان جاز صرف الزكاة اليـه وانكان عملك المائتين لقيام حاجته كابن السبيل تصرف اليه الزكاة وانكان مالكا للمال. وسفيان رحمه الله تعالى استدل بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الناس وهو غنى عن المسئلة جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاًأوخموشاأوكدوشا في وجرًــه قيل وما الغني يارسول الله قال أن علك خمس بن درهما . وتأويله عنه هما في حرمة السؤال والطلب وبه نقول قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله تعالى عنه ما أتاك من هذا المال من غير طلب ولا استشراف فخيذه فانه مال الله تمالى يؤتيه من يشاء وذم السؤال لفوله صلى الله عليه وسلم السؤال آخر كسب العبد أي يبقى في ذله الى يوم القيامة وانكان قادراً على الكسب وليس له عيال ولا مال يجوز صرف الزكاة اليه عنــدنا ولا يجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ٍ . وتأويله عنــدنا حرمة الطلب والسؤال . ألا ترى الى ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم الصدقات فقام اليه رجلان يسألانه فنظر اليهما ورآهما جلدين فقال أما آنه لاحق لكما فيه وان شئتما أعطيتكما ممناه لاحق لكما في السؤال. ألا ترى أنه جوز الاعطاء لهما وقيل كان الحكم في الابتداء ان حرمة الأخذكانت متعلقة بقوة البدن ثم انتسخ علك خمسين ثم انتسخ ذلك واستقر الأمر على ملك النصاب وأنما حلناه على هذا ليكون الناسخ أخف من المنسوخ كما قال الله تمالي نأت مخير منها أو مثايا ﴿ قال ﴾ رجل له على رجل دين فتصدق به على آخر عن زكاة ماله وأمره بقبضه فقبضه أجزأه لأنهفي القبض وكيله فتعين المقبوض ماكما لصاحب المال فكانه قبض بنفسه ثم صرف اليه منية الزكاة فيكون مؤدياً العين دون الدن ﴿ قال ﴾ رجل تصدق على رجل بدراهم من ماله عن زكاة مال رجل بغير أمره ثم علم بمد ذلك ورضي به لم يجزه من زكاته لأن رضاه في الانتهاء أنما يؤثر فيما كان موقوفا عليه والصدقة عن المتصدق كان تاما غير موقوف فلا يؤثر فيه رضاالآخر به وانكان تصدق عليه بأمره أجزأه لأنه يصير مستقرضاً المال منه ان شرط له الرجوع عليه أو مستوهباً منهان لم يشترط له ذلك والفقير يكون نائباً عنه في القبض يقبض له أولا ثم لنفسه بخلاف ااذا انمدم

الامر في الابتداء ثم لا يرجع المؤدى على الآمر هذا الا بالشرط بخلاف المأمور بقضاء الدين فهناك أمره أن يملك مافى ذمته بما يؤدى فله حق الرجوع عليــه بدون الشرط وهنا لايصير مملكا منه شيئاً في ذمته بما يؤدى وضح الفرق بينهماأن هناك هو مطالب بقضاء الدين يجبر عليه في الحكم فهو بالأداء بأمره سقطت عنه هذه المطالبة فثبت له حق الرجوع عليه وهنا من علبه الزكاة لايطالب بأداء الزكاة ولا يجبر عليه في الحكم فلا يثبت للمؤدى بأمر دحقالرجوع عليه الا بالشرط كمن يقول لغيره عوض هبتي من مالك لفلان فعوضه لا يرجع الابالشرط ﴿قال﴾ رجل لهمائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال الحول عليها ثم رجعت قيمتها الى مأنه درهم فان أراد أداء الزكاة من المين تصدق بربع عشرها خمسة أنفزة بالانفاق وان أراد أداء الزكاة من القيمة قال أنو حنيفة رحمه الله تعالى يؤدى خمسة دراهم معتبراً وقت الوجوب وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يؤدى درهمين ونصفا معتبراً وقت الاداء فالاصل عندهما ان الواجب جزء من المين وهوربع المشرجاء في الأثر هاتوا ربع عشر أموالكم ولان الواجب فيما هو مملوك له وهو العين الاأن له ولاية نقل الحق من المين الىالفيمة باختياره فتمتبر قيمة المين وقت الاختيار زائداً كان أو نانصاً وأمو حنيفة رحمهالله تمالى يقول الواجب عندحولان الحول اما ربع عشر العينأ وربع عشرالفيمة تعين ذلك باختياره والمخمر بين الشيئين اذا أدى أحدهما تعين ذلك من الاصل واجباً والدليل على هذا ان تأثير القيمة في إبجاب الزكاة هنا أكثر من تأثير العين حتى اذا كمل النصاب من حيث القيمة تجب الزكاة سواء كان كاملا من حيث المين أولم يكن وقد فرع على هذه المسئلة بابا في الجامع فما زاد على هذا فيما أمليناه في شرح الجامع وقررنا الفرق بـين حقوق الله تعالى وحقوق المباد على أصل الكل ﴿ قال ﴾ والعشر واجب في قليــل العسل وكثيره عند أبى حنيفة رحمه الله تمالى اذا كان في أرض العشر كما هو مذهب في باب المشر وقال أبو يوسف رحمه الله تمالى ليس فيما دون خمسة أوسق من المسل العشر ومراده من هذا اللفظ أن تبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق فالحاصل أن ما لا يدخل تحت الوسق كالفطن والزعفران والسكر والعسل عند أبي يوسف رحمـه الله تعالى تمتبر القيمةفيه وعندمجمد رحمه الله تعالى يعتبر فيه خمسة أمثال أعلى ما يقدر مهذلك الشئ فني القطن يعتبر خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمنان وفي السكر كذلك وفي العسل

خسة أفراق والفرق سية وثلاثون رطلا فخمسة أفراق تكون تسمين منا هكذا ذكره في نوادر هشام .وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي في الاسلى أن في المسل المعتبر عشرة أرطال وروى عشر قرب كما وردمه الحديث وجه قول محمد رحمه الله تعالىأن غيرالمنصوص عليه يقاس على المنصوص عليـه لمـنى مؤثر يجمع بينهما والمنصوص عليه خمسـة أوسق فيما بدخل تحت الوسق لان الوسق أعلى ما يقدر به ذلك الجنس فكذلك في كل مال يعتبر فيه خسة أمثال أدنى ما يقدر به وأبو يوسف رحمه الله تمالي يقول نصب النصاب بالرأى لا يكون ولكن فما فيه نص يعتـ بر المنصوص وما لا نص فيــه المعتبر هو القيمة كما في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة ﴿قال﴾ رجل لهأرض عشرية وفيها نحل لا يعلم به صاحبها فجاء رجل وأخذ عسلها فهو لصاحب الارض وفيه العشر وان كانت لم تَعَذُّ لذلك أماكونه لصاحب الارض فلأنه صارمحرزاكه بملكه فكانت بده اليه أسبق حكما فيكون هو أُولَى بَمْلَكُهُ وَهَذَا بَخَلَافُ الطَّيْرِ اذَا فَرْخَفَي أَرْضَ رَجِلَ فِحَاءُ رَجِلَ وَأَخَذُهُ فَهُو اللَّ خَذَ لَانَ الطير لا يفرخ في موضع ليتركه فيه بل ليطيره اذا قوى على ذلك فلم يصر صاحب الارض محرزاً للفرخ بملكه فكان للآخذ فأما النحل فيمسل فيالموضع ليتركه فيــه فصار صاحب الارض محرزاً له بملكه كالماءاذا اجتمع في ارض فاجتمع منه الحماً والطين فهو اصاحب الارض ووجوب العشر عليه باعتبار أنه نماء في أرض العشر . وقال في كتاب الزكاة اذا وجد الجوز أو الاوز في جبل ففيه العشر وروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لاشي فيه لانه مباح كالصيود والعشرفيما يكون من نماءارض العشر . وجه ظاهر الروامة أنااوجود نماءكله فلا فسرق في وجوب حق الله تمالي بين ان يكون في ملكه أوفى غير ملكه كخمس المعادن ﴿ قَالَ ﴾ ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له اذا كان باذن الامام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمدر حمهما الله تمالي هي له سواء أذن له الامام أولا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أحياً رضاً ميتة فهي لهومثل هذا اللفظ لبيان السبب في لسان صاحب الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر وقال صلى الله عليه وسلم ألاان عادىالارضالله ورسوله ثم هي الـكم مني وبعد وجود الاذن من صاحب الشرع لاحاجة الى اذن أحدمن الأثمة وأبو حنيفة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لاحدكم الا ماطابت به نفس امامه فتبين بهذا الحديث شرط الملك وهو اذن الامام كما تبين بما ورد السبب وهو الاحياء والحكم بعد وجوب السبب يتوقف على وجود شرطه ثم الناس في الموات من الاراضي سواء فلو لم يشترط فيه اذن الامام أدى الى امتداد المنازعة والخصومة بينهم فيها فحكل واحد منهم يرغب في احياء ناحية وجعل الندبير في مثله الى الاثمة يرجع الى المصلحة لما فيه من اطفاء ثائرة الفتنة وهذه المسئلة تمود في كتاب الشرب مع بيان حد الموات فما زاد على هذا نبينه هناك ان شاء لله تعالى

### ۔ ﷺ باب ما يوضع فيه الخس ﷺ⊸

(قال) من اصاب ركازا وسمه أن يتصدق بخمسه على المساكين واذا اطلع الامام على ذلك أمضى له ما صنع لأن الحنس حق الفقراء والمساكين وقد أوصدله الى مستحقة وهو في في اصابة الركاز غيرمحتاج الى حماية الامام فكان هوفي الحكم كزكاة الاموال الباطنة وان كان محتاجا الى جميع ذلك وسعه أن يمسكه لنفسه لفول على رضى الله تعالى عنه وان وجدتها في قرية خربت على عهد فارس فخمسها لنا وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك أي نعطيك الخس منها أيضاً ولان وجوب الخس في المصاب باعتبار أنه مما أوجف عليــه المسلمون فلا يكون الوجوب على المصيب خاصة فهو في كونه مصرفا كغيره ولو رأى الامام في خمس الغنائم أن يصرفها الى الغانمين لحاجتهم وسعه ذلك فسكذلك هــذا المصيب في الحنس وان تصدق بالخس على أهل الحاجـة من أولاده وآبائه جاز لأنه لما جاز له وضـمه في نفسه عنه له حاجته فني آبائه وأولاده أولى وهو نظير خمس الفنائم اذا رأى الامام أن يضعه في أولاد الفاعين وآبائهم ﴿ قَالَ ﴾ وما جبي من الخراج فهو لجميع المسلمين يمطى الامام منه أعطية المقاتلة وفي نوائب السلمين . والحاصل أن مايجبي الى بيت المال أنواع أربع. أحدها الخس ومصرفه ماقال الله دمالي واعلموا أنما غنمتم من شيُّ فأن لله خمسه الآية قال عظاء بن أبي رباح سهم الله وسهم الرسول واحد ، وقال قتادة ذكر اسم الله تعالى لافنتاح السكلام فكان الخمس يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خسة ثم سقط سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته عندنا ، وقل الشانعي رحمه الله تدالى هومصروف الى كل خليفة بعده لانهم نائبون منا به محتاجون الى ما كان محتاجا اليه من جوائز الوفود والرسل ﴿ولنا ﴾ أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمين مارفعوا هذا السهم لانفسمهم وكان لرسول

الله صلى الله عليه وسلم بسبب النبوة ولم ينتقل ذلك الى أحد بعده فهو نظير الصــفي الذي كان يصطفيه لنفسه وكذلك سهمذوى القربى سقط بوفاة رَسول الله صلى الله عليه وسلم عنــدنا . ويانه في كـتاب السير وبتي المصرف لليتاي والمسا كين وابن السبيل . وجاء في الحديث أن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أسهم لليتامي والمساكين وأبناء السبيل . والنوع الثاني الصــدقات والعشور وقد بينا مصارفها . والنوع الثالث الخراج والجزية وما يؤخذ من صدقات بني تغلب وما يأخذ الماشر من أهل الذمة ومن أهـل الحرباذا مروا عليه فهـذا النوع مصروف الى نوائب المسلمين ومنها اعطاء المفاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم لأنهم فرُّ غوا أنفسهم للجهاد ودفع شر المشركين عن المسلمين فيعطون الكفاية من أموالهم ومن هذا النوع ابجاد الكراع والاسلحة وسد الثغور واصلاح القناطر والجسور وسد البثق وكرى الانهار العظام ومنه أرزاق القضاة والمفتين والمحتسبين والمعلمين وكل من فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين على وجه الحسبة فـكـفايته في هذا النوع من المال • والنوع الرابع تركة من لا وارث له من المسلمين أو من يرثه الزوج أو الزوجة فقط فان الباقي مصروف الى بيت المال وما يوجد من اللقطة اذا لم يعرفها أحد فهو موضوع في هذا النوع من بيت المال ومصروف هذا النوع نفقة اللقيط وتمكفين من يموت من المسلمين ولا مال له وهو معنى قول محمد رحمه الله تمالي فعلى الامام ان يتتي الله في صرف الاموال الى المصارف فلا يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من الصدقات حتى يننيه وعياله وان احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شي أعطى الامام مايحتاجون اليه من بيت مال الخراج ولا يكون ذلك ديناً على بيت مال الصدقة لما بينا ان الخراج ومافى معناه يصرف الى حاجة المسلمين بخلاف ما اذا احتاج الامام الى اعطاء المقاتلة ولا مال في بيت مال الخراج صرف ذلك من بيت مال الصدقة وكان ديناً على بيت مال الخراج لان الصدقة حق الفقراء والمساكين فاذا صرف الامام منها الى غير ذلك للحاجة كان ذلك ديناً لهم على ماهو حق المصروف اليهم وهومال الخراج ﴿قال﴾ وما أخذمن صدقات بني تغلب وضعموضع الخراج لما من وما أخذ من صدقات أهل بلد رد على ففرائهم كما أمر بهرسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضى الله عنه .وحكى ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال لاتخرج الرّكاة من بلد الى بلد الالذي قرابة وقد بيناهذا ﴿قَالَ ﴾ واذا لم يبق محتاج من أهل تلك البلدة

فان كان بقرب منهم محتاج فهو أحق من فقر اعفيرهم لقربهم فلووضهم االامام في أهل الحاجة من غير هم وسعه ذلك فان أخرج الى غير هم جازوه و مكروه وقد تقدم بيان هذا الفصل ﴿قال ﴾ ومن كانغنياً ولم يقر وليس في الديوان اسمه ولا بلي للمسلمين شيئاً لم يعط من الخراج شيئاً لانه مشغول بالكسب انفسه ولا يعمل للمسلمين عملا فلا يستحق شيئاً من مالهم وقال، وتجب للامام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذلك لما روى ان أبا بكر رضى الله عنه لما استخاف رآه عمر يحمل شيئًا منمتاع أهله فقال الى أين ياخليفة رسول الله فقال الى السوق أبيع متاءاً لاهـلى لانفقه في حوائجي فجمع الصحابة وفرضوا له كل يوم درهمين وثلثي درهم أو ثلاثة دراهم وثلثا درهم على ما اختلفت الروايات فيه الا أنهروي أنه أوصي الى عائشة عندمونه أن ترد ذلك كله حتى قال عمر رضي الله عنه رحمك الله ياأبا بكراقد اتمبت من بعدك وعمر في خلافته كان يأخذ الكفاية من بيت المال على ماروى عنه أنه قال ان الجزور ينحر كل يوم والعنق منه لآل عمر أما عُمان رضي الله عنه فكان لا يأخذ شيئاً من بيت المال لثروته ويساره واما على فكان يأخــذ على ماروى أنه قال ان مالى من مالكم كل يوم قصــعتا ثريد فالحاصــل ان الامام اذا كان غنيا فالأولى ان لايأخذ وان كان محتاجا أخــذكفايته وكفاية عياله على ما أشار الله تمالي اليه في حق الاوصياء ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيراً فلياً كل بالممروف ﴿ قال ﴾ ولاشي ً لاهل الذمة في بيت المال وانكانوا فقراء لانه مال المسلمين فلا يصرف الى غيرهم وكذلك لايرد عليهم مما أخـذ منهـم العاشر شيئاً لان الأخوذ صار حقا للمسلمين ومن الناس من قال اذا كان محتاجاعاجزاً عن الكسب يمطى قدر حاجته لماروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى شيخاً من أهــل الذمة يسأل فقال ماأ نصفناه أخذنا منه في حال قوته ولم نرد عليـه عنــد ضعفه وفرض له من بيت المال ولـكن الحديث شاذ فلم يأخذ به علماؤنا ورأوا أن من الترغيب له في الاسلام ان لايمطي من مال المسلمين شيئاً مالم يسلم ﴿قال﴾ وأمير الجيش في الغنيمة بمنزلة رجل من الجند ان كان فارساً فلهسهم الفرسان وانكان راجلا فله سهم الرجالة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمل سهمه في الغنيمة كسهم واحد من المسلمين وكذلك من جاهد بمده من الخلفاء الراشدين وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ثلاث حظوظ خمس الحمس وصنى بصطفيــه لنفسه من درع أو سيف أو جارية وسهم كسهم أحدهم فخمس الخس والصني كانهو مختصا به أخذهما

بولاية النبوة فليس من ذلك شي لا حراء الجيوش وبمده بقى السهم فهو لا مراء الجيوش كما كان يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب

#### - م الله الرحمن الرحيم كان

#### ۔ ﷺ کتاب نوادر الزکاۃ ﴾۔۔

﴿ قال ﴾ الشيخ الإمام شمس الاثمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تمالى اعلم أن مسائل أول الكتاب مبذية على الاصل الذي بيناه في كتاب الزكاة وهوأذضم النقود بعضها الىبمض فىتكميل النصاب باءتبار معنى المالية فان الذهبوالفضة وانكانا جنسين صورة فني معنى المالية هماجنس واحدعلى معنى أنه تقو مالاموال بهما وأنه لامقصود فيهما سوى أنهما قيم الاشياء وبهما تعرف خيرة الاموال ومقاديرها ووجوب الزكاة باعتبار المالية قال الله تمالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ثم اعتباركمال النصاب لأجل صفة الغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصدقة الاءن ظهر غني والغني بهما يكون بصفة واحدة واعتبار كمال النصاب لمعرفة مقدار الواجب وهما في مقدار الواجب فيهما كشئ واحد فان الواجب فيهما ربع العشر على كل حال وكذلك وجوب الزكاة باعتبار معنى النماء فانها لا تجب الا في المال النامي ومعنى النمياء فيها بطريق التجارة وربميا يحصل بالتجارة في الذهب النماء من الفضة أو على عكس ذلك فكانا بمنزلة عروض التجارة في معنى النماء وعروض التجارة وانكانت أجناساً مختلفة صورة يضم بعضها الى بمض في حق حكم الزكاة فكذلك النقود . ألا ترى أن نصاب كل واحد منهما يكمل بما يكمل به نصاب الآخر وهو العروض فكذلك يكمل نصاب أحدهما بالآخر بخلاف السوائم ثم على أصل أبى حنيفة رحمه الله تمالى يضم أحد النة دين الى الآخر باعتبار القيمة وعندهما باعتبار الأجزاء لان المقصود تكميل النصاب ولامعتبر بالقيمة فيه ألا ترى أن من كانت له عشرة دنانير وهي تساوى مائتي درهم لأتجب عليه الزكاة والدليل عليه أن الممتبر صفة المالية والمالية من الذهب والفضة باعتبار الوزن اليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله جيدهاوردبئها سوا. وباعتبار الوزن لا يمكن تكميل النصاب الا من حيث الاجزاء. وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول ضم الاجناس المختلفة بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا يكون الاباعتبار القيمة

كما فيءروضالتجارة وهذا لانالممتبرصفةالمالية وصفة الغنى للمالك وذلك آنما يحصل باعتبار القيمة وأنما لاتمتبر قيمة النقد عندالانفراد فاما عندمقابلة أحدهما بالآخر فتعتبر الفيمة الا ترى ان من كسر على انسان قلب فضة جيدة فأنه يجب عليه قيمته من الذهب فلما كان في حقوق العباد تمتبر الفيمة عنــد مقابلة أحدهما بالآخر فــكــذلك في حق الله تعالى تعتــبر القيمة عند ضم أحدهما الى الآخر واذا عرفنا هذا فنقول رجل له تمانية دنانير ثمنها مائة درهم ومائة درهم حال عليهما الحول فعليــه الزكاة فى قول أبى حنيفة رحمه الله تمالي لان نصابه بلغ مائتي درهم باعتبار القيمة وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لازكاة عايه لان نصابه ناقص باعتبار الاجزاء فانه علك نصف نصاب من الفضة وخمسي نصاب من الذهب فاذا جمعت بينهـما كانت أربعـة أخمـاس نصاب ونصف خمس وقد روى عن أبي حنيفـة رحمهالله تعالى أيضاً أنه اذا كانت له خمسة وتسمون درهماً ودينار قيمته خمسة دراهم فانه يلزمه ا الزكاة باعتبار انكل دينار ثمن خمسة دراهم فثمن خمسة وتسعين درهماً تسمة عشر ديناراً فان ضمها الى الدينار يكون عشرين دينارآ وبهذه الرواية يتبين ان على أصله يقوم الذهب تارة بالفضة والفضة تارة بالذهب وذلك لاجل الاحتياط وتوفير المنفمة على الفقراء ﴿ قال ﴾ وان كان له مائة وخمسون درهماً وخمسة دنانير ثمنها خمسون درهماً فعليه الزكاة بالاتفاق لان النصاب كامل من حيث القيمة ومن حيث الاجزاء فأنه علك ثلاثة ارباع نصاب الفضة وربم نصاب الذهب وكذلك ان كانت له خسة عشر ديناراً وخسون درهماً ثمنها خمسة دنانير أوكانت له عشرة دنانير ومائة درهم ثمنها عشرة دنانير فعليه الزكاة بالاتفاق لكمال النصاب سوا، اعتبرت الضم بالاجزاء أو بالقيمة ولم يين فى الـكتاب انه من أى الجنسين تؤدى الزكاة والصحيح أنه يؤدى منكل واحد منهما ربع عشره لان الواجب فيهما ربع العشر بالنص قال صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وقال عمر رضى الله عنه هاتوا عشور أموالـكم وفي أداء ربع العشر من كل نوع مراعاة النظر اصاحب المال والفقراء . ألا ترى ان بعد تمام الحول لو هلك أحد النوعين لم يكن عليه ان يؤدى من النوع الآخر الاربع عشره فكذلك في حال بقاء النوءين ﴿قال﴾ ولو أزرجلا له ألف درهم حال عليها الحول ثم أضاف اليها ألفا أخرى ثم خلطهما ثم ضاعت منهماألف درهم فعليه أن يزكي خمسمائة اذا لم يعرف الذي ضاع من

الذي بق لان نصف المال كان مشغولا محق الفقراء ونصفه كان فارغا عن حقهم وليس صرف الهلاك الى أحد النوعين بأولى من الآخر فيجمل الهالك منهما والباق منهما كما هو الاصل في المال المشترك فانما بق من مال الزكاة خسمائة وهذا بخلاف مااذا اشتمل المال على النصاب والوقص فهلك منهما شي يجعل الهالك من الوقص خاصة في قول أبي حنيفة وآبى وسفرحهما الله تعالى نحومااذا كاذله فوق النصاب عمانون من الغنم فحال عليها الحول ثم هلك أربعون فعليه في الباقي شاة لان هناك الوقص تبع للنصاب باسمه وحكمه فانه لابتحقق الوقص الابعد النصاب وهذا هو علامة الاصل مع التبع فان التبع يقوم بالاصل والاصل يستغنى عن التبع ثم لا يتحقق الممارضة بين التبع والاصل وجعل الهالك من المالين باعتبار الممارضة فاماهنا فأحد الالفين ايس بتبع للاخر فتتحقق المعارضة بينهما فالهذا يجعل الهالك منهما وهو منزلة مال المضاربة اذا كان فيها رمح فهلك منها شئ يجمل الهالك من الريح خاصة لا نه تبع لرأس المال والمال المشترك بين الشريكين اذا هلك منه شي يجعل الهالك من نصيب الشريكين والباق من نصيبهما ، فان قيل لماذا لمجمل صاحب المال بهذا الخلط مستهلكا لمال الزكاة حتى يكون ضامنا اعتباراً لحقوق العباد فانه لوغصب ألف درهم وخلطها بألف من ماله كان ضامنا. قلنا لان هناك حق المفصوب منه في عين الدراهم حتى لوأراد أن يمسك تلك الدراهم ويمطيه غيرها لم يكن له ذلك والخلط استهلاك المين على معنى أنه لا يتوصل بعده الى تلك المين فأما حق الفقراء هنافني معنى المالية بدليل أن لصاحب المال أن يؤدى الزكاة من دراهم غير تلك الدراهم ومن جنس آخر من المال وليس في هذا الخلط تفويت معنى المالية ولا اخراج المــال من أن يكون مجلا لحق الفقراء فلهــذا لا يضمن بالخلط شيئاً فان عرف مائة درهم من الباقى أنها من دراهمه الاولى ولم يعرف غيرها فانه يزكى هذه المائة درهمين ونصفا لانه يعرف أن ربع عشرها حقالفقراء ويزكي تسعة أجزاء من تسعة عشر جزأ بما بتى لانه لما عرف المائة بتى المشتبه ألف وتسمائة فاذا جملت كل مائة سهما كانت عشرة أسهم من ذلك فارغة عن الزكاة وتسعة أسهم مشغولة بالزكاة فما هلك يكون منها بالحصة وما بقي كذلك فلهذا نزكي تسعة أجزاء من تسعة عشر جزأمما بقي ولو عرف مأنة درهم أنها من دراهمه الأخرى ولم يعرف غير ذلك فلا شئ عليه في هذه المائة لانه لم يحل عليها الحول وعليه أن يزكي عشرة أجزاء من تسعة عشر جزأ مما بقي لانالمشتبه تسعة عشر

سهما عشرة من ذلك مال الزكاة وتسعة فارغة فيكون الهلاك منهما بالحصة والباق كذلك ﴿قَالَ ﴾ رجل له ألف درهم سود وألف درهم بيض فلما كان قبل الحول بشهر زكى خمسة وعشرين درهما من البيض فهذه المسئلة على ثلاثة أوجه اما أن بهلك البيض قبل كال الحول أو تستحق أو يتم الحول على المالين فان ضاءت البيض قبـل الحول وتم الحول على السود يجزئه ما أدى عنزكاة السود لانه انما عجل مابجب عليه من الزكاة عندكمال الحول وهوزكاة السود فالمحل يجزى من ذلك بمنزلة ما لو أدى بعد كال الحول خمسة وعشرين درهما بيضاً بزكاة السود وهذا لان البيض والسود جنس واحد في حكم الزكاة فلهذا يضم أحدهما الى الآخر في تكميل النصاب والمعتبر في الجنس الواحد أصل النية فأما نية التعبين ففير معتبرة في الجنس الواحد اذا لم يكن مفيداً كن عليه قضاء أيام من رمضان وصام بعــددها سوى الفضاء يجزئه وان لم يمين في نيته يوم الخيس والجمعة وهذا بخلاف ما اذا كانت له خمس من الابل وأربعون من الغنم فعجـل زكاة الغنم شاة ثم ضاعت الغنم وتم الحول على الابل فان المعجل لا يجزئ عن زكاة الابل لانهما جنسان مختلفان في حكم الزكاة ولهذا لايضم أحدهما الى الآخر وعند اختلاف الجنس تعتبر نية التمييز.ولو استحقت البيض قبل كمال الحول لم يجز المعجل عن زكاة السود لانهانما عجل الزكاة من مال الغير فلا يجزئ ذلك عن زكاة ماله وكيف يجزئ وهو ضامن لما أدى من البيض الى الفقراء أما هذا انما عجل الزكاة من مال نفسه لان بالهلاك لا يتبين أنه لم يكن ملكا له فيجزئ المعجل عما يلزمه عند كال الحول ولو حال الحول على المالين جميعاً ففي رواية هذا الكتاب قال العجل يكون من زكاة البيضحتي اذا هلكت البيض بعدكال الحول فعليه زكاة السود خمسة وعشرون درهما . وقال في الجامع الكبير المعجل يكون بينهما حتى اذا هلمكت البيض فعليه نصف زكاة السود أثنا عشر درهما ونصف درهم . وجه هذه الرواية أن بعــد ما وجبت الزكاة فيهما يجــل الاداء بطريق التعجيل كالاداء بعد كمال الحول ولو أدى بعد كمال الحول زكاة البيض كان المؤدى عما نواه خاصة فـكذلك اذاعجل وهذا لانالممارضة قد تحققت حين وجبت الزكاة فيهما فاعتبرنا نيته في النم بز في ترجيح أحدهما عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى بخلاف ما اذا هلك أحدهما قبل كمال الحول لان هناك لم تتحقق المعارضة بينهما في حكم الزكاة فان الزكاة وجبت في احداهما دون الأخرى . وجـه رواية الجامع وهي الاصح ما بينا أن السود

والبيض جنس واحد في حكم الزكاة فيسقط اعتبار نية التمبيز فيهما فكأنه قصد عند الاداء تعجيل الزكاة ففط فيجمل المؤدى من المالين جميماً اذا وجبت الزكاة فيهما وهـذا بخلاف الاداء بعد الوجوب فأنه تفريغ للمال عن حق الفقراء لان بوجوب الزكاة يصير المال مشغولا بحق الفقراء فكانت نية الاداء عن زكاة البيض مفيدة من حيث اله قصد به تفريغ البيض دون السود بخلاف التعجيل قبـل الوجوب فانه لا فائدة في نيـة النمييز هناك وباعتبار هذا المعنى لو أدى زكاة البيض بعد الوجوب ثم هلمكت البيض لم يكن المؤدى عن السود ولو عجل قبل الوجوب ثم هلكت البيض وتم الحول على السود كان المعجل من زكاة السودو الذي بينا في السود والبيض كذلك الجواب في الذهب والفضة إذا كانت له ما تنا درهم وعشرون مثقالًا من ذهب فعجل زكاة احد المالين أو أدى بعد الوجوب فهي في جميع الفصول مثل ماسبق وعلى هذا لوكان له ألف درهم عينا وألف درهم دينا على انسان فسجل زكاة العين ثم ضاءت قبل كمال الحول فالمعجل يجزى عن زكاة الدينولو أدى زكاة العين بعد كمال الحول ثم ضاعت قبل الحول لم يجز المؤدى عن زكاة الدن لانه في الأداء بدد الوجوب انما قصد تطهير ماله المين وقد حصل مقصوده فكان بقاؤه بعد ذلك وهـ لاكه سواء في التمحيل وقبل الوجوب أنما قصد اسقاط مايلزمه من الزكاة عند كمال الحول وانمــا لزمته الزكاة في الدين وأداء العينءن زكاة الدين جائز وعلى هذا لو كان له عبدوجار بة للتجارة قيمة كل واحد منهما ألف فمجل زكاة أحدهما قبل الحول ثم مات الذي عجل الزكاة عنه قبل كمال الحول وتم الحول على الآخر فالمعجل بجزئ عنه بخلاف ما اذا زكى أحدهما بمد الحول ثم مات الذي زكى عنه ولو عجل زكاة أحدهما قبل الحول ثم مات الذي زكي عنه بدركمال الحول فعليه أن يزكي الباقى على هذه الرواية وعلى رواية الجامع عليه نصف زكاة الباقي لان المعجِل يجزئ عنهما اذا وجبت الزكاة فيهما على تلك الرواية ﴿ قال ﴾ ولو أن رجلا له مائةًا درهم فتصدق بدرهم منها قبل الحول بيوم ثم تم الحول وفي يده مائنا درهم الا درهم فلا زكاة عليـ لان المعجل خرج عن ملك بالوصول الى كف الفقير فتم الحول ونصابه ناقص وكمال النصاب عند تمام الحول معتبر لا يجاب الزكاة فاذا لم يجب عليه الزكاة كان المؤدي تطوعا لا يملك استرداده من الفـقير لأنه وصل الى كف الفقير بطريق القرية فلا يملك الرجوع فيه وهدا لأنه نوى أصل التصدق والصفة فيسقط اعتبار الصفة حين لم يجب عليه الزكاة عند كمال الحول

فيبق أصل نية الصدقة ﴿ قال ﴾ ولو أن رجلا له جارية للتجارة حال عليهاالحول الا يوم نم اعورت فتم الحول وهي كذلك قال يزكيها عوراء ومراده اذا كانت قيمتها بمد العور نصابا فأما اذا كانت دون النصاب فلا شئ عليه لان بالمور فات نصفها و كال النصاب في آخر الحول معتبر لايجاب الزكاة فاذاكانت قيمتها مع العور نصابا فعليــه أن يزكيها عوراء لان ما هلك منها قبل كمال الحول يصير في حكم الزكاة كما لم يكن فات ذهب العور بمد كال الحول فلا شي عليه باعتبارذهاب العور لانهذه زيادة متصلة بمد كمال الحول وحكم الزكاة لا يسرى الى الزيادة الحادثة بمل كال الحول متصلة كانت أو منفصلة . ألا ترى أنه لو كانت قيمتها بعد العور أقل من نصاب فتم الحول وهي كذلك ثم ذهب العور لم تلزمه الزكاة فكمالا يمتسبر ذهاب المور بعد كال الحول لايجاب أصل الزكاة فكذلك لا يمتبر لابجاب أصل الزيادة واو ذهب العور قبل كمال الحول فتم الحول وهي صحيحة العينين فله زكاة قيمتها صحيحة لان الزيادة انما حدثت قبل كمال الحول ومثل هذه الزيادة يضم الى أصل المال في حكم الزكاة متصلة كانت أومنفصلة متولدة كانت أو غيرمتولدة وألا ترى أنه لو كانت له ألفا درهم فضاع ألف منهما قبل الحول ثم حال الحول على الباقية فزكاها ثم وجدالمال الذي كان ضاع لم يكن عليه فيه زكاة بخلاف ما اذا وجد المال الذي ضاع قبل كمال الحول وهـ ذا لأن المـ ال الذي ضاع صار تاويا في حكم الزكاة فاذا وجـ ده كان عنزلة اسـتفادة استفادها من جنس ماله وحكم الزكاة انما يتقرر بآخر الحول فاذا نقرر حكم الزكاة عليــه في الالف لا يلزمه بمد ذلك في الالف الاخرى شيُّ وان وجدها أما اذا وجدها قبل كمال الحول فانما يقرر حكم الزكاة عليه في الفين. ولوكانت الجارية اعورت بمد كمال الحول فعليه أن نركها عوراء لأنه هلك نصفها ولو هلكت كلها بعد كمال الحول سقطت عنه الزكاة فكذلك اذا هلك البعض فان ذهب العور فعليـه أن يزكيها محيحة لانه نفرر عليــه حكم الزكاة في قيمتها صحيحة ثم انتقض بالخسران الذي لحقه وقد ارنفع ذلك الخسران بذهاب العور فهو نظیر مالو ضاع احمد الالفین بممد کمال الحول فزکی مابقی ثم وجمد الذی كان ضاع فعليـه أن نركيه وهمذا الاصـل الذي بيناه في كـتاب الغصب أن الزيادة اذا حدثت في محل النقصان كانت جابرة للنقصان وينعدم بها النقصان معني وضحه أن وجوب الزكاة باعتبار المالية وهي قد عادت بذهاب العور الى المالية الاولى التي نقررت عليه الزكاة

فيها عند كال الحول فعليه أن يؤدى ذلك كله ﴿قال ﴾ رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم ابتاع بها جارية للتجارة قيمتها عانمائة فعليه زكاة الالف فان ماتت الجارية فليس عليه الا زكاة المائتين لأنه حابى في الشراء بقدر المائتين وذلك لايتفاين الناس في مثله فصارمستهلكا محلحق الفقراء في ذلك القدر فيضمن زكاة المائتين وفي مقدار ثمانمائة حول حقهم من محل الى على بعدله فان الجارية التي للنجارة عنزلة الدراهم في كونها مال الزكاة فيكون هلاك الجارية في يده كهلاك الدراهم وهذا بخــلاف السوائم فان من وجب عليــه الزكاة في خمس من الابل فاشترى بها أربعين من الفنم ثم هلكت الفنم فهو ضامن لازكاة لان وجوب الزكاة في السوائم باعتبار المين فانما النماء مطلوب من عينها والدين الثاني غيير الاول ا الا ترى أن هذا التصرف لو وجد منه في خـــلال الحول انقطع به الحول فــكــذلك اذا وجــد بهــد كمال الحول صار مستهلـكا ضامناً للزكاة وهنا وجوب الزكاة في الدراهم وعروض التجارة باعتبار المالية والنماء مطلوب بالتصرف ولهذا لو وجد منه هذا التصرف في خلال الحول لم ينقطع به الحول فاذا وجد بعد كمال|لحول لايصــير ضامناً للزكاة أيضاً فان كان ابتاع بالالف جارية لغير النجارة والمسألة على حالهـا فعليـه زكاة الالف مانت الجارية أو بقيت لأنه صار مستهلكا حق الفقراء بتصرفه فالجارية التي للخدمة ليست عمال الزكاة ألا تري ان همذا التصرف لو وجمد منه في خملال الحول انقطع به الحول فاذا وجد بعد كمال الحول صار ضامناً للزكاة ﴿ قال ﴾ رجل عنده جارية للتجارة فولدت ولداً قبل الحول بيوم ثم حال الحول عليها فعليه زكاتهما جميماً لان الولد انما ينفصل عن الام بصفتها وهي عنده للتجارة فولدها كذلك ثم المستفاد في خــلال الحول يضم الي أصل النصاب بعلة المجانسة وان لم يكن متولداً من الأصل فالمتولد أولى فان ولدت بعـــد الحول بيوم فانه يزكيها ولا يزكى ولدها لان الحول قــد انتهى قبــل انفصال الولد وانمــا يسرى من الأصل الى الولد ما كان قائماً لاما كان منتهياً. الا ترى ان الرق ينتهي بالعتق فالولد الذي ينفصل منها بعد العتق لا يكون رقيةاً ولا لنا هذا عنزلة مال استفاده من جنس النصاب بعد كمال الحول فلا تجب فيه الزكاة الا باعتبار حول جديد \* فان قيل لما ولدت بمد الحول بيوم فقد علمنا ان حدوث الولدكان قبل كمال الحول فينبغي ان يثبت فيه حكم الحول \* قلنا نيم لـكن وجوب الزكاة في الولد باعتبار صفة المالية لاباعتبارعينه وصفة المالية

تحدث بمسد الانفصال فان الجنين في البطن لايكرون مالا منقوما ولهذا لايضمن بالفصب فابه صارالولد محل وجوب الزكاة حادث بمد كال الحول فلايسرى اليه حكم الزكاة ﴿ قَالَ ﴾ رجل له جارية قيمتها ألف درهم فباعها قبل الحول بيوم بثمانمائة درهم فمايه زكاة نمانمائة درهم لان وجوب الزكاة عند كمال الحول وماله عند ذلك ثمانمائة ولو استهلك الحكل قبل كال الحول لم يضمن شيئاً من الزكاة فك غلك اذا استهلك البمض بتصرفه . ولو باعها بعد الحول فعليه زكاة الالف لانه يقدر المحاباة صار مستهلكا ولو استهلك البكل بعــد الحول كان ضامناً لنزكاة فـكمذلك اذا استملك البعض ﴿ قال ﴾ وانكانت عنـده لغير النجارة فباعها فبل الحول بيوم بثما نما نة درهم فانه يضم هذا الى ماله فيزكيه مع ماله اذا تم الحول لان هــذا مستفاد من جنس النصاب في خلال الحول ولو باعها بعد الحول بيوم لم يكن عليه زكاة في ثمنها حتى يحول عليــه الحول لانه مستفاد بعد تمام الحول وهذا لان الجاربة لما لم تكن للتجارة عنده فأنما حدثت المالية له في حكم الزكاة بتصرفه هدذا فيكون ثمنها بمنزلة مال وهب له في حكم الزكاة ﴿ قال ﴾ ولوكانت الجارية عنده للتجارة وقيمتها ألف درهم فباعها بمد الحول بمائة درهم فعليه زكاة الألف قال لان هـذا ممالا بتغابن الناس فيه بقدره يشير بهذا الى الفرق بين هذه وبين مسئلة الجامع وهو ما اذا باعها بتسمائة وخمسين فانه لايكون ضامناً شيئاً من الزكاة لان الحسين ونحوها مما يتغابن الناس فيــه وصاحب المال مسلط على التصرف في ماله شرعا بمنزلة الأب والوصى في مال اليتيم وكما أن هناك يفصل بين ما يتغابن الناس فيه ومالايتغابن الناس فيه في تصرفهما فكذلك هنا يفصل بينهما فاذا كانت المحاباة بقدر مايتغابن الناس فيــه لم يكن مستهلكا شيئاً وانكانت بقــدر مالايتغابن الناس فيــه كان مستهلـكا محل حق الفقراء في مقدار المحاباة فكان ضامنا للزكاة . ولوباعها قبل الحول بيوم عائة درهمضم المائة الى ماله ثم زكاه ولاشي عليه في مقدار المحاباة لانه صار مستها حكا فبـل وجوب الزكاة ﴿ قال ﴾ ولوكانت له جارية قيمتها خسمائة فباعها بألف درهم واشتراها المشترى للتجارة ثم حال الحول علمها ثم وجد بها عيباً فردها بقضاء أو بغير قضاء فعلى البائم زكاة الالف لان حق المشترى عند رد الجارية بالميب يثبت دينا في ذمة البائع ويتخير هو بين اداء الالف وبين اداء ألف أخرى بُناء على الاصـل المعروف ان النقود لاتتمين في العقود والفسوخ فهذا دين لحقه بعد الحول فلا يسقط عنه شي من الزكاة

قال وعلى الراد زكاة خمسمائة درهم لانه تم الحول وفي ملكه الجارية فقط وانمــا اســتفاد الزيادة بردها بعد كمال الحول فلهذا لايلزمه الازكاة الخسمائة \* فأن قيدل أنما كانت قيمة الجارية خمسائة حين كانت صحيحة لاعيب فيهـا فاما مع وجود العيب تكون قيمتها دون الخسمائة فينبني أن لأنجب على المشترى زكاة خسمائة \* قلنا مراد محمد رحمه الله تمالي من هـ ذا الجوابماإذا كانت قيمتها خمسائة مع وجود هـ ذا العيب على ان المشترى يستحق الرجوع بحصة العيب اذا تعذر ردالجارية فبهذا الطريق يكون الجزء الفائت بسبب العيب كالفائم حكما فلهذا يلزمه زكاة خسمائة ﴿قال﴾ وان كانت قيمتها ألف درهم فباعما بخمسمائة ثم حال الحول فوجد المشترى بها عيبا فردها فعلى المشترى زكاة ألف درهم لانه تم الحول والجارية في ملكه وهيَ تساوي ألف درهم فنلزمــه زكاة الالف سوا، ردها بقضاء أو بغير فضاء لانه مختار في الرد فيكون هذا بمنزلة بيمه اياها بخمسمائة بمسدكال الحول وعلى البائم زكاة خمسائة لانه تم الحول وفي ملكه خمسمائة ثم استفاد الزيادة بعد ذلك بالرد عليه فلا يازمه الازكاة خمسمائة ﴿قال﴾ ولوكان لرجل عبد ثمنه ألف درهم ولآخر جارية ثمنها ألف درهم فتبايما العبد بالجارية وتقابضاوهما للتجارة جميعا فحال الحول ثم وجد الذي قبض العبد بالعبد عيبافرده فانكان رده بقضاء قاض وأخذ جاريته فعلىكل واحد منهمازكاة ألف درهم أما الراد فلانه تم الحول وفي ملكه العبدثم استفاد الزيادة بعد ذلك فلايلزمه الازكاة الالف واما المردود عليه فلان عين الجارية استحقت من يده من غير اختياره وذلك مسقط للزكاة عنه فلا يلزمه الازكاة ماعاد اليه من المالية وذلك ألف درهم ﴿ قَالَ ﴾ وان ردها بفير قضاء قاض فعلى الراد زكاة الالف لما قلنا وعلى المردود عليــه زكاة الالفين لانه تم الحول وفي ملكه جارية قيدمتها ألفا درهم ثم أخرجها من ملكه باختياره حين أقال العقد بالعيب بغير قضاء القاضي فيلزمه زكاة الألفين وهذا لانالرد بالعيب بغير القضاء فيلزمه زكاة الالفين وهذا لان الرد بالعيب بغير قضاء بمنزلة الاقالة وهو في حق غيرهما كبيع مستقل وهــذا بخلاف ماسبق في الدراهم لان حق الراد هناك لا يتعمين في الدراهم المد فوعمة فلا يكون ذلك يمنزلة الاستحقاق وهاهناحق الراد يتعين في الجارية فلهذا جعل بمنزلة الاستحقاق اذا رد العبد بقضاء القاضي ولوكان الذي قبض الجارية هو الذي وجد العيب بها فردها بقضاء أو بغيره فعليه زكاة الالفين لانه هو المختار للردوقد تمالحول وماله ألفا درهم فلا يسقط عنه

شي من الزكاة باخراجها من ملكه باختياره ﴿قال﴾ رجل له جارية للتجارة باعها بألف درهم ثم باعهاالمشترى من آخر بألف درهم واشتراها كلواحد منهماللتجارة ثم استحقت بمد الحول فعلى المشترى الآخر زكاة ألف درهم ولازكاة على واحد من البائمين لانها لما استحقت من يد المشترى الآخر فقد استوجب الرجوع بثمنهاعلى بائمها وذلك مال سالم له فعليه زكاته وأما بائمها فقد تبين أنه كان له حق الرجوع على بائمها أيضا بألف درهم فانما كان ماله ألفا وعليــه ألف درهم دين للمشــترى الآخر فلا تلزمه الزكاة وكـذلك الاولكان في يده ألف درهم في الحول وعليه ألف درهم دين للمشترى الاول فلا تازمه الزكاة ومال المـديون لايكرن نصاب الزكاة ﴿ قال ﴾ رجل له جارية للتجارة بثمن ألني درهم فباعها بألف درهم بيما فاسداً ] واشتراهاالمشتري بنية التجارةو نفابضا فحال الحول فعلى المشتري أن يردها على البائع بفساد العقد وعلى البائع زكاة أنني درهم لآنها كانت مضمونة على المشترى بقيمتها وقيمتها ألفا درهم فهي بمــنزلة المفصوبة وتبين ان مال البائع عندكال الحول ألفا درهم وعلىالمشترى زكاة ا الالف لان قيمتها دين في ذمته فانما ماله الذي يسلم له مادفع في ثمنها وهو ألف درهم فابذا لايلزمــه الازكاة الالف ويستوىانردها بقضاء أو بغـير قضاء أولم يردها ولكن أعتقها المشـــترى بعد الحول لان المعتبر هو المالية والمالية التي تسلم للبائع عندكمال الحول مقدارها الفان فانه اما أن يرد عليه الجارية أو قيمتها اذا تمذر رد عينها والذي يسلم للمشترى مقدار الالف درهم فيلزمه زكاة الالف ﴿قال﴾ ولو أن رجلا له مائتا درهم فضاع نصفها قبل كمال الحول بيوم ثم أفاد مائة فتم الحول وعنده ماثتا درهم فعليه الزكاة لان المعنبر كما، النصاب في آخر الحول مع بقاء شي منه في خلال الحول وقد وجد والمستفاد لوكان قبل هلاك بمض النصاب كان مضموما الى النصاب لعلة المجانسة فكذلك بعد هلاك بعض النصاب لبقاء حكم الحول في الموضعين فان تم الحول ولم يستفد هذه المائة ثم مضت السنة الثانية الا يوما ثم استفاد مائة ثم تم الحول فلا شي عليه في الحولين لانه تم الحول الاول وماله دون النصاب فلم تلزمــه الزكاة ولم ينعـقد الحول الثاني على ماله لنقصان النصاب في أول هذا الحول وأنما استفاد المائة وايس على ماله حول ينعقد فلا تلزمه الزكاة ولـكن ينعقد الحول من حين استفاد المــائة لانه تم نصابه الآن فاذا تم الحول من هــذا الوقت زكى المــائتين ﴿ قَالَ ﴾ ولو أن رجلاً وهب لرجل ألف درهم ثم حال عليها الحول عنده ثم وهبهاالموهوب

له الهيره فعايه زكاتها لأنه صار مستهاكا محلحق الفقراء بما صنع حين أخرج المال من ملكه بفير عوض ومراده ما اذا وهبرا لغنى فامااذاوهبمالفقير لم يكن ضامناً شيئاً لان الهبة من الفقير صدقة لارجوع فيها ومن تصدق بجميع المال بمد كمال الحول لم يكن ضامناً لاز كاة وان لم ينوالزكاة لأنه في مقدار الزكاة أوصل الحق الى مستحقه فلو رجع فيهـــا الواهب الآخر فضاعت عنده لم يكن عليه فيها زكاة لان بالرجوع يعود الى قــديم ملـكه ويخرج به من أن يكون مستهلكا محل حق الفقراء فهلاكه في بده بمد الرجوع كهلاكه في بده قبل الهبة وكذلك لولم يضع ولكن رجع فيها الأول فلا زكاة على الواهب الثاني ولا على الأول لانها استحقت من يد الثانى بغير اختياره فالدراهم تنعين فى الهبة والرجوع فيها ولا ز كاة على الأول لانهالم تـكن في ملـكه حين تم الحول ويسـتوى ان كان الأول رجع فيها بقضاء أو بغيرقضاء عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى وعلى قول سفيان الثورى رحمهالله ايس للواهب الأول أن يرجم في مقدار الزكاة اذا أدى ولـكن الموهوب له يتصدق به على الفقراء وقد بينامذا في كتاب الهبة ﴿ قال ﴾ ولوكان له عبـــد للتجارة فحال عليــه الحول ثم باعه بمثل فيسمته فعليه أداء الزكاة من ثمنه اذا فبضه لانه حول حق الفقراء من محل الى محل بعد له فلو رده المشترى بخيار الرؤية واسترد الثمن فمات في يد البائع فلا زكاة عليه لان الرد بخيار الرؤية فسخ من الاصل فانما عاد العبد الي قديم ملكه وهلاكه في يده بعد ماعاد اليه كهلاكه قبل البيع وكذلك لو مات العبد قبل أن يقبض المشترى لان البيع ينتقض من الاصل بفوات القبض المستحق بالعقد وكذلك لورده المشترى بخيار الشرط فمات عند البائع فان خيار الشرط يمنع تمام الصفقة فالرد بحكمه يكون فسخاً من الاصل سواء كان بقضاء أو بغير قضاء ﴿ قال ﴾ رجل له عبد للنجارة فحال الحول وهو عنده ثم تزوج عليه امرأة ودفعه البهائم فجربها ابن زوجها قبل الدخول فعليها رد العبد لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول فيلزمها رد الصداق فان ردته فمات عند الزوج فلا زكاة عليه لان الفرقة من جهتها قبل الدخول في حكم الفسخ فانما عاد العبد الى قديم ملك الزوج فيكون هلاكه بعد الاسترداد كهلاكه قبل النكاح وهذا لانه لا بد للملك الجديد من سبب جديد ولم يوجد هنا سبب جـديد لملك الزوج في العبد فلا بد من القول بعوده الى قديم ملكه فلو مات العبد في يدها فهي ضامنة قيمته للزوج لآنه تعذر عليها رد العبد بعــد تقرر

السبب الموجب للرد فتلزمها الفيمة لانها فبضته على وجــه الملك لنفسها بموض فيدخـــل المقبوض في ضمانها فلو قبض الزوج منها القيمة فضاعت في يده فعليــه الزكاة لانه صار مستهلكا محمل حق الفقراء بتصرفه حين تزوج على رقبة العبد فانه أخرجه من ملكه بموض لا يكون محلا لحق الفقراء فكان ضامناً للزكاة الاأنهِ متى عاد الى قديم ملكه يرتفع حكم الاستهلاك به ولم يعد الى قديم ملكه حتى هلك في يدها فبتي مستهدكا وهلك القيمة المقبوضة في بده كهلاك مال آخر وهو نظير ما لو اشتري جارية للخدمة ثم هلـكت الجارية قبل التسليم فاسترد القيمة لم يكن ضامناً للزكاة ولوكان العبد مات في يد بائم الجارية فاسترد قيمته فهلكت القيمة في يده كان ضامنا للزكاة . ولو كان مكان العبد عنده ألف درهم فحال عليها الحول ثم تزوج إمرأة على ألف درهم ودفع اليها ثم قبلت ابن زوجها بشهوة قبل الدخول فردت إلالف الي الزوج فضاعت منه فعليه فيها الزكاة بخلاف ما سبق لان هناك لا يجب عليها رد الالف المقبوضة بعينها ولكن لهــا الخيار ان شاءت ردت تلك الالف وان شاءت ردت مثلها فلم يخرج الزوج من أن يكون مستهلكا محــل حق الفـقراء وان ردت عليــه تلك الالف وفي الاول عليها رد العبــد بعينه فيخرج الزوج من أن يكون مستهلكا بعود العبد الى قديم ملكه ﴿ قال ﴾ ولو حال الحول بمد التسليم اليهائم قبلت ابنه بشهوة فردت عليه الالف فعليها زكاة الالف للسنة الثانية لانه لما لم يلزمها رد الالف بمينها كان هذا دينا لحقها بمد الحول فلا يسقط الزكاة عنها وعلى الزوج الزياة للسنة الاولى ولا زكاة عليه فيها للسنة الثانيــة لانها في السنة الثانيــة كانت في ملك المرأة ويدها وفي مسئلة العبد لو نوت هي التجارة وحققت ذلك وحال الحول عندها ثم قبلت ابن الزوج فردت العبد عليه لم يكن عليها زكاة لان عين العبد استحقت من بدها بعد وجوب الزكاة وذلك مسقط للزكاة عنها وعلى قول زفر رحمه الله تعالى لاتسقط الزكاة عنها هنا لان الفرقة جاءت من قبلها فهي التي اكتسبت سبب زوال ملكها عن العبد فتكون متلفة حق الفقراء فتلزمها الزكاة ولكنا نقول لم يوجد منها صنع في ابطال ملكها في العبد لان صنعها تقبيل ابن الزوج وذلك غير مبطل ملكها العبد ألاترى أنه لوحصل ذلك منها بعد الدخول لم يبطل ملكهافيشي من العبد ولكن المبطل لملكها انفساخ النكاح وذلك أمر حكمي فابذا يجمل هذا بمنزلة الاستحقاق من يدها ﴿ قال ﴾ رجل له ألف درهم ومائة درهم حال عليها الحول

الاشهر افزكي الالف عما يستفيده فيما يستقبل ثم أفادأ ربدين ألفاً وحال عليها لحول فالمعجل يجزئ من زكاة المستفادوعليه زكاة المائة لان بما عجل لم ينقطع حكم الحول فقد بقي في ملكه بعض النصاب وهو المائة ثم المستفاد مضموم الى ما بتى عنده في حكم الحول بملة المجانسة فمندكال الحول تلزمه الزكاة في الكل وزكاة أربعين ألف درهم ألف درهم وقد عجلها فانما بني عليه زكاة للائة درهمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى و درهمان و نصف عندهما وعلى قول زفر رحمه الله تمالى تمجيل الزكاة انما يجوزعن المال القائم في ملكه ولايجوز عمايستفيده فعليهز كاةالمسنفاد عند كال الحول ونحن نقول لما جعل المستفاد عنزلة الموجود عنده في أول الحول في حكم وجوب الزكاة فيه فكذلك يجمل بمنزلة الموجود عنده في حكم جواز التعجيل فانتم الحول قبل ان يسنفيه شيئًا ثم أفاد أربعين ألفاً فالمعجل لايجزى من زكانها ويجزى من زكاة المائة خاصة وهذا غلط لانه تم الحول وفي ملكه مائة درهم فالمعجل قدتم خروجــه عن ملكه بالوصول الى الفقير فلا تجب عليه الزكاة في المائة أصلا إلا ان يكون المعجل يجزى من زكاة المائة ثم حين استفاد أربعين ألفاً زمقد الحول على ماله فاذا تم الحول من هـذا الوقت كان عليه أن يزكي المكل ﴿ قال ﴾ ولوكانت له مائمة درهم فتصدق بها عما يفيد ثم أفاد ألف درهم من عامه ذاك فالمعجل لايجزى من زكانه لأنه انما عجل قبل كمال النصاب وتعجيل الزكاة قبل النصاب لابجوز لمعنى وهو ان جواز النعجيل بعد تقرر السبب والسبب هو كمال النصاب فالأداء قبله يكون تمجيلا قبل وجود السبب وذلك باطل بمنزلة أداء الصلاة قبل دخول الوقت والصوم قبل دخول شهر رمضان ﴿ قال ﴾ فان كانت له مأنًّا درهم فتصدق بها كلهاعما يفيــد ثم أفاد عشرة آلاف درهم من عامه ذلك فانه يستقبل بهــا حولا ولا يجزيه المحبل عما يلزمه من زكاتها لانه لما تصدق بجميمها فقد انقطع حكم الحول أذلم يبق في ملكه شيء مما انعقد عليه الحول فاذا انقطع حكم الحول كان المؤدي تطوعاً ولا يجزيه عمايازمه من الزكاة منمال آخر باءتبار حول آخر وهذا بخلاف مالو عجل عن الما ثنين عشرة دراهم زكاة حولين ثم استفاد عشرة دراهم فمضى حولان فالمعجل يجزيه عن زكاة الحولين جيراً لان هناك قـد بقي حكم الحول ببقاء بعض النصاب وملك النصاب الواحـد سبب لوجوب الزكاة باعتبار كل حول وحولان الحول شرط لاسبب فلهذا جاز النعجيل أماهنا لم يبق في ملكه شيٌّ مما انعقد عليه الحول وملك ذلك النصاب ليس بسبب لوجوب الزكاة

في مال آخر مقضوداً فلهذا لايجزى المعجل حتى لو بقي عنده درهم من الما تُتين ثم استفاد عشرة آلاف فتم الحول تلزمه الزكاة ويجزى المعجل عما يلزمــه لأنه بني الحول منعقداً ببقاء جزء من النصاب في ماكه وقد استفاد من جنسه فتم الحول ونصابه كامل فتلزمـ الزكاة وبجزيه الممجل عما يلزمه باعتبار هذا الحول ﴿ قال ﴾ ولو كانت له ماثنا درهم فضاع نصفها يمدكال الحول فعليه أداء درهمين ونصف اءتباراً للبعض بالسكل فانه لوضاع السكل يسقط عنه جميع الزكاة فان ضاع النصف سقط عنه نصف الزكاة ثم هذا على أصلهما واضح فانما يوجبان الـكسور في زكاة الدراهم ابتداء فالبقاء أولي وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لايوجب الـكسور في زكاة الدراهم ابتــدا، ولـكن يقول ببقاء الـكسور بمــد الوجوب لان كمال النصاب معتبر لوجوب الزكاة وهو غير معتبر لبقاء الواجب ﴿ قال ﴾ رجل له ألف درهم حال عليها خسة أحوال ثم ضاع نصفها فعليه نصف ما وجب عليه في هـنه الحنس سنين وهذا ظاهر لان هـ لاك النصف معتبر بهلاك الـ كل وانمــ الكلام في بيان مايلزمه فها في هذه الاحوال فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه في الحول الأول خمسة وعشرون درهما وفي الحول الثاني أربمة وعشرون درهم لان مقدار خمسة وعشرين درهما صار ديناً عليه ودين الزكاة يمنع وجوب الزكاة عنده وهو لا يرى الزكاة فى الـكسور وانما يلزمه فى السنة الثانية زكاة تسمائة وستين درهما وهكذا في كل سنة لا يعتبر في اله ما وجب عليه من الزكاة للسنين الماضية والكسور في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي نوسف ومحمد رحمهما الله تمالي لا يعتبر من ماله ما وجب عليبه من الزكاة للسنين المـاضية وتمتبر الكسور لانهما يوجبان الزكاة في الكسور ولا يعتبر ان يعد النصاب الاول نصاباً وعلى أ قول زفر رحمه الله تمالي يلزمه في كل سنة خمسة وعشرون درهمالان دين الزكاة عنده لايمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة وقد بينا هذا الأصل في كناب الزكاة ﴿ قَالَ ﴾ رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم استفاد ألفا أخرى فحال الحول عليها ثم استفاد ألفا أخرى فحال الحول عليها ثم ضاع نصفها فانه نركي في السنة الاولى نصف المال الاول وفي السنة الثانية ما بقي من نصف المال الاول ونصف المال الآخر وفي السنة الثالثة ما بقي من المال الاول والمال الثاني ونصف المال الآخر كله لان الالف الاولى حال عليها ثلاثة أحوال ثم ملك نصفها فعليه فيها لاسنة الاولى زكاة نصف الالف وفي السنة الثانية كذلك الامقدار

ماوجب فيها للسنة الاولى فان ذلك صار ديناً عليه وفي السنة الثالثة كذلك الامقدار ما وجب عليه للحواين والالف الثانية حال عليها حولان ثم هلك نصفها فعليه أن يزكى للحول الاول نصفها وللحول الثاني كذلك الإمقدار ما وجب عليــه للحول الاول والالف الثالثة حال عليها حول واحد ثم هلك نصفها فعليه أن يزكى نصفها لان هلاك بعض المال بعد وجوب الزكاة معتبر بهلاك الكل ﴿ قال ﴾ ولو أن رجلا له أربعون ألف درهم حال عليها الحول ثم أخرج ألف درهم منها يزكيها فتصدق بخمسمائة درهم شم ضاع عشرون ألف درهم من المال وبني تسمة عشر ألفاً وهمذه الحنس مائمة التي يقيت من الالف التي أخرجها الزكاة فالحنس مائة التي زكي عن تسمة وثلاثين ألفاً وخسمائة لانه حين أدىكان في ملكه تسمة وثلاثين ألفاً سوىالالف التي أخرجها للزكاة فاذا ضمت هذه الحسما ئة المؤداة الى تسعة وثلاثون ألفاً كانالكل تسعة وثلاثين ألفاً وخسمائية وانمافصد أداء الزكاة عن جميع ذلك فلهذا تتوزع تلك الخسمائية على هذه الجلة فما أصاب عشر من ألفاً التي ها كت بطل عنه لانه أدى بعض زكاتها وهلك البعض وما أصاب تسمة عشر ألفاً وخسمائة محتسب له من زكاتها ويؤدى مابقيمن زكانها اعتباراً لهلاك البعض بهلاك الـكل ﴿ قال ﴾ ولو ان رجلا له ثلثمائية درهم فحال عليها ثلاثية أحوال ثم ضاع نصفها فانه يزكي خمسين ومائية درهم لسنة واحدة وهذا انما يسثقيم على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى لانعنده النصاب الأول يجمل أصلا ويجمل الهلاك فيما زاد على النصاب الأول كان لم يكن فكأنه كان في ملكه في الاحوال الشيلائة ماثنا درهم فلا يجب فيها الاخسية دراهم للحول الأول ثم هلك ربمها فيسقط عنه ربع الواجب ويبقى ثلاثية ارباعــه أما على قول محمد وهوروايـة عن أبي يوسف رحمهما الله تمالي يجمع بين ماوجب عليه في الاحوال الثلاثية ثم يسقط نصف ذلك بهلاك نصف المال ويبقي النصف لبقاء نصف المال ﴿ قالَ ﴾ ولو ان رجلا تصدق بمال لا ينوى به زكانه فانه لايجزيه من زكانه لقوله صلى الله عليمه وسلم ولمكل امرئ مانوى ولان الزكاة عبادة مقصودة فـ لا تتأدى بدون النيــة ومراده اذا تصــدق بمال آخر سوى النصاب فاما اذا تصدق مجميع النصاب الذي وجبت فيه لزكاة فاله يسقط عنمه الزكاة نوى أولم ينو استحساناً لان الواجب جزء منه وقد أوصله الى مستحقه فان تصدق ببعض النصاب ففيه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحهما الله تعالى عند أحدهما لا يسقط شيء

من الزكاة وعند الآخر يسقط عنه مقدار زكاة المؤدي وقد بينا هـذا في كـتاب الزكاة ﴿ قَالَ ﴾ وأن تصدق رجل عنه بأمره من مال نفسه جاز لان الصدقة تجزئ فيها النيابة فأداء الغير بأمره كأدنه ينفسه وهمذا لحصول المقصود به وهو اغناء المحتاج ثم لا يكون للمؤدى أن يرجع عليه بدون الشرط بخلاف ما لوقضي دينه بأمره فان الدين كان واجباً في ذمته وكان هو مطاوباً به مجبراً على قضائه فاذا ملكه المؤدى ببدل أداه من عند نفسه بأمره رجع بهعليه ولا يوجد مثله في الزكاة فاله كان مخيراً بأدائه ولا يجبر عليه في الح.كم فلم يكن المؤدى ممليكا شيئاً منه فلا يرجع عليه بدون شرط كما لو عوض عن هبته بأمره وإن تصدق عنه بغير أمره لم يجزه عن الزكاة لانعدام النية منه وهذا لان معنى الابتلاء مطلوب في المبادة وذلك لا يتحقق بأداء الغير بدون أمر من وجبت عليــه الزكاة ﴿ قَالَ ﴾ ولو أن رجلاً له جارية للتجارة حال عليها الحول وهي تساوى مائتي درهم فصارت تساوى أربمائة درهم ثم اعورت فصارت قيمتها مائة درهم فعليه أن يؤدي الزكاة عن مائة درهم لان الزيادة الحادثة كانت تبما للأصـل فيجمل ما هلك من الزيادة أولا ويصـير ذلك كأن لم يكن فكأنها اعورت حين كان قيمتها مائني درهم وتراجعت قيمتها الى مائة فيسقط عنــه نصف الزكاة باعتبار ما هلك ويبقى النصف باعتبار ما بقى. ولوكانت عنده جارية قيمتها ماثنا درهم حال عليها الحول ثم باعها بثلثمائة درهم ثم توت منه مائتا درهم فعليــه أن يزكي المــائة لان الربح كان تبعا للأصل فما توى من الربح صار كأنه لم يكن وكأنه باعها بمائتين فتوت مائة واستوفى مائة فيلزمــه زكاة المائة اعتباراً للبعض بالكل ﴿ قال ﴾ رجل له ألف درهم على غنى أو فقير فحال عليها الحول ثم تصدق بها عليه أوأ برأه منها فلا زكاة عليه فيها ولا تجزيه من زكاة غـيرها وان نوى ذلك وقـد بينا ان أداء الدين بزكاة المال المين لا بجوز لان العين أكل من الدين في المالية اما زكاة هذه الالف فلا اشكال انها تسقط عنيه اذا كان المديون فقيراً لانه أوصل الحق الى مستحقه وان كان المديون غنياً فكذلك الجواب في رواية هـ ذا الـ كمتاب وفي رواية الجامـ ع قال يكون ضامناً زكاتها. وجـ ه تلك الرواية انه لوكان المال عيناً في يده فوهبه من غني بعــد وجوب الزكاةعايــه صار مستهلــكا حق الفقراء ضامناً لازكاة فكذلك اذا كان ديناً فابرأه منه لانه لاحق في الزكاة للغني فلا يكون في فعله ايصال الحق الى مستحقه . وجه هذه الرواية ان أداء الزكاة عن الدبن

لا بحب الا بعد القبض وحين أبرأه المديون منه فَقُد انعدم القبض فلا يلزمه أداءالزكاة عنه والاصح ماذكر في الجامع أنه بالابراء صار ، بطلا الدين بتصرفه فيكون بمـنزلة القابض المستملك كالمشترى اذا أعتق المبيع قبل الفبض يصير قابضاً حتى يتقرر عليه جميع الثمن ولو تصدق بها على فقير آخر وأمره بقبضها منه ينوى عن زكاته فان ذلك بجزيه لان ذلك الفقير وكيل من جهته في القبض فكأنه قبضها بنفسه ثم تصدق بها عليمه بنوى من زكاته وكذلك ان قبضها ثم تصدق بها على المديون وهو ينوى من زكاته فانه بجزيه اذاكان فنميراً كما لو تصدق بها على غيره وانكان غنياً وهو يعــلم بذلك لم يجزه عن الزكاة وبكون ضامناً ز كاة هذه الألف على الروايتين جيماً اماعلى رواية الجامع فلا يشك فيه وعلى رواية هذا الكتاب فلانه بالقبض وجب عليه أداء الزَّكاة فكان هبته منه كربته من غني آخر وان كال لايعلم بفناه ثم علم بمد الاداء اليه فذلك يجزيه من الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمدرهمهما الله تمالى خلافا الابي يوسف رحمه الله تمالي ومراده اذا تحرى ودفع اليه على أنه فقير وقد بينا هذافي كـتاب التحري وكذلك لوكان المتصدق عليه ذمياً فان دفع الزكاة الى الذي مع العلم لايجوز كدفعه الى الغني. وان تصدق بهاعلى والده أو ولده أو زوجته أو تصدَّت المرأة بذلك على زوجهاوهم لايمامون بذلك ثم علموا فانه لايجزيهم من الزكاة في رواية هذا الـكـتابوفي رواية كـتاب الزكاة والتحرى قال يجزى ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى واستدلا فيـــه بحديث معن بن يزيد وقد بينا وجه تلك الرواية ووجه هذدالرواية ان النسبوان كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد فانه بمنزلة المفطوع به شرعاً ولهذا لو نني نسب رجل عن أبيـــه لزمه الحد فانما تحول من اجتهاد الى يقين ولا معتبر بالاجتهاد بعد اليقين كما لو قضى الفاضى في حادثة باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه بخلاف مسئلة الغني لان الغني والفقير مما لاعكمن الوقوف على حقيقته فانما تحول هناك من اجتماد الى اجتماد وكذلك لو تصدق به على عبد آبيه أو أمه وهولايعلم بهثم علم بعده لم يجزه عندهم جميعاً وهذا على رواية هذا الكتاب فان التصدق بالزكاة على عبده بمنزلة التصدق على مولاه ولهذا لو تصدق به على عبد غنى وهو يعلم به فانه لايجزيه ولو تصدق به على حربى دخل الينا بامان أو بنير أمان لم يجزه على رواية هذا الـكناب اذا كان لايعلم به وفي رواية كـتاب الزكاة جمله بمنزلة النصدق به على الذمي فقال يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ووجه هذه الرواية ان النصـــدق على

الحربي لايكون قربة الا ترى انه لايتنف ل به وقد نهينا عن مبرة أهل الحرب قال الله تعالى أعما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين فلايقع فعله موقع الصدقة بخلاف النصدق به على الذمي فأنه يقع موقع الصدقة لانا لم ننه عن المبرة مع من لا يقاتلنا وله\_ذا جاز التنفل به ﴿ قَالَ ﴾ ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان فم كمث فيها سنتين فعليــه الزكاة في المــال الذي خلف وفيما أفاد في دار الحرب لانه مخاطب بحكم الاسلام حيث ما يكون الا أن ماله الذي خلف في دار الاسلام اذا كان من السوائم فللسلطان حق أخــذ الزكاة منه بخـ الف ما أفاد في دار الحرب لان فيا أفاد في دار الحرب قـد انعـدمت الحماية من إمام المسلمين فلا يكون له أن يأخذ الزكاة منها ولـكن يمني من عليـه بالا داء الى فقراء المسامين الذين يسكنون في دار الاسلام بخلاف ما اذا وجبت عليه الزكاة في دار الاسلام فأنه يؤمر بالدفع الى أهل بلده لان فقراء أهـل بلده لهم حق المجاورة مع الحاجة وقد بينا هذا في كتاب الزكاة فأما في دار الحرب قل ما يجد فقراء المسلمين ولو وجـدهم فالفقراء الذين يسكنون في دار الاسلام أفضل من الذين يسكنون في دار الحرب وقد بينا أن من في دار الاسلام لونقل صدقة بلده الىفقراء بلدة أخرىهم أفضلمن فةراء أهــل بلدته فــذلك أولى به ولو أن رجــلا له مائة دهم وسيف فيــه فضة مائة درهم ولا مال له غيره فعليه فيه الزكاة لان وجوب الزكاة في الفضة باعتبار المين فحلية السيف وغيرها من ذلك سواء في تكميل النصاب به ﴿قال ﴾ ولوكانت له أوان من الذهب والفضة للاستمال لاللتجارة فعليه فيها الزكاة بخلافالاؤلؤ والياقوت والجواهر اذالم تمكن للتجارة فانه لا زكاة فيها لان وجوب الزكاة فيها باعتبار معنى النماء ولا يتحقق ذلك الا بنيـة التجارة فيها كسائر العروض فأما وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار عينها والعين لا تتبدل بالصنعة ولا بالاستعمال ثم لم يبين هنا ولا في كتاب الزكاة انه كيف يؤدى الزكاة من الأواني المصوغة . وقد روى عن محمد رحمـه الله تعالى قال اذا كان له أناء مصوغ من الفضـة وزنه مائنا درهم فاما أن يتصدق بربع عشره على فقـير فيكون شريكا له في ذلك أو يؤدي قيمة ربع عشره من الذهب فان أدى خمسة دراهم لم يسقط عنه جميع الزكاة وعليه أن يؤدى فضل القيمة وهذا صحيح على أصل محمد وزفر رحمهما الله تعالى فى اعتبار القيمة فيما يؤدى مع المجانسة فانه لا ربا في أداء الزكاة فأما على قول أبي حنيفة رحمـه الله تعالى ان أدى خمسة دراهم تسقط عنه

الركاة لا به يمتبر الوزن دون الجودة والصنعة فانأدى قيمة خمسة دراهم من الذهب لم يسقط عنه جميع الركاة لان عند اختلاف الجنس تعتبر القيمة فلا بد من أداء الفضل ﴿قَالَ ﴾ رجل له مأتنا درهم فقال هي في المساكين صدقة ان كلت فلانا في كلمه ثم حال عليها الحول فعليه فيها الزكاة لانه وان لزمه التصدق بها محكم النذر فلك كامل فيها فات ديون الله تمالي لا تمكن نقصانا في الملك خصوصاً ما لا تتوجه المطالبة به بحال فلا يمنع ذلك وجوب الزكاة في ماله مخلاف دين الزكاة فان تصدق بها عما أوجب على نفسه فعليه زكاتها خمسة دراهم لأنه صرف حق الفـقراء الى حاجته فان الوفاء بالنذر من جملة حاجته فهو بمـنزلة انفاقه المـال على نفسه فيكون ضامناً للزكاة وان تصدق بخمسة دراهم منها ينوى عن زكاتها ثم تصدق بمــا إبق مما أوجب على نفسه فعليه خمسة دراهم يتصدق بها لان التصدق بالخمسة الاولى كان عن الزكاة دون النذر فانه نواها عن الزكاة وللمرء مأنوى ثم تصدق عن نذره بمائة وخمسة وتسمين وانما النزم التصدق بما تُتين عن نذره فعليـه ان يؤدى خمســة أخرى وان إضاع المال بعد الحول فلا شئ عليه من الزكاة ولا مما أوجب على نفسه لان كل واحدمتهما كان غنياً في هذا المحل فلا ستى بعد فوات المحل بخلاف ماسبق لان هناك وجدمنه تصرف وهو الأداء ولا وجه لتجويز المؤدى عنهما جميماً لان المحــل الواحــد لايتسع لذلك فجملنا المؤدى عما نواه وصارهو في حق الآخر كالمستهلك للمحل وهنا لم يوجد منه تصرف لا يزمه شي؛ آخر ﴿ قال ﴾ ولو ان أم ولد لرجـل لها حليٌّ من ذهب أو فضة فعلى المولى أن يزكى ذلك مع ماله اذا حال الحول لان أم الولد في حكم الملك كالأمة القنة فـكسبها وما في بدها يكون ملكا للمولى وكذلك كسب العبد الذي لادين عليه فان كان على العبد دين كثير محيط بما في يده فلا زكاة على سيده فيما في يده اما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلان المولى لا يملك مافي يده واما عندهما فلان مافي يدهمشفول بحق الغرماء والمال المشفول بالدين لا يكون نصاب الزكاة فانكان في يده أكثر مما عليه فالفضل مملوك للمولى فارغ عن حق الفرماء فيضمه الى ماله ويزكيه ولكن هذا بعد مايقضي العبد ديونه لانه لايسلم للمولى شيء من كسبه قبل قضاء ديونه فاذا قضي ديونه فالآن يسلم الفضل للمولى فيؤدى الزكاة عنه بمنزلة مال له على رجل فقضاه فانه يلزمه أداء الزكاة عنه بعدالاستيفاء

﴿ قَالَ ﴾ والمجنون اذا كان له مال فحال عليه الحول ثم برأ فلا زكاة عليــ الحول المــاضي سوا، كان مجنوناً جنوناً أصلياً أو جنوناً طارئاً وان أفاق في يوم من الحول في أوله أو في آخره فعليه الزكاة قال وهو بمنزلة رمضان يعنى اذا كان مفيقاً في نوم من رمضان في أوله أو في آخره فعليه صوم جميع الشهر ويتبين بما ذكر هنا ان في الصوم لافرق بين الجون الأصلى والجنون الطارئ وقد بينا اختلاف الروايات فيه في كتاب الصدوم والذي قال هنا في كتاب الزكاة قول محمد رحمه الله تعالى وهو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف رحمــه الله تمالي وروى هشام عن أبي توسف ان المعتبر أكثر الحول وقال ان كان مفيقاً في أكثر الحول تلزمه الزكاة وانكان مجنوناً في أكثر الحول لاتلزمه الزكاة وقاس الاهلية فيمن تجب عليه بالمحلية فيما تجب فيه الزكاة وهي السائمة فان صاحب السائمة اذا كان يعلفها بعض الحول اعتبرنا فيه أكثر الحول فان كانت ساعَّة في أكثر الحول تجب فيهــا الزكاة والا فلا وهذا لان الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الكل الاترى أن الذي أذا كان صحيحاً في أكثر السنة تلزمه الجزية وان كان مريضاً في أكثر السنة لاتازمه الجزية وجه ظاهرالرواية ان الحول للزكاة كالشهر للصوم ثم لو أدرك جزءً من الشهر مفيقاً يازمه صوم جميع الشهر فكذلك اذا أدرك جزء من الحول مفيقاً تلزمه الزكاة والدليل عليه المستفاد فان وجود المستفاد في ملسكه في جزء من الحول وان قل كوجوده في جميع الحول في حكم الزكاة فكمذلك حكم الافاقة ﴿ قال ﴾ والاجير والمضارب وصاحب البضاعة والمستودع والعبد والمكاتب لايعتبر أحد من هؤلاء أما الاجير وصاحب البضاعة والمستودع فلانهم أمناء لا حق لهم في المال والعاشر انما يأخذ الزكاة وذلك لايكون الابنية صاحب المال وأدائه أو أمره بذلك ولم يوجد وأما المضارب فني قول أبي حنيفة رحمه الله تعانى الأول يأخذ الماشر منه الزكاة وفي قوله الآخر لايأخذ نص عليه في الجامع الصغير قال يمقوبولاأعلمه رجم في العبد وقياس قوله الآخر يوجب ان لايعتير العبدأ يضاً وهذا نص على التسوية بين العبد والمضارب فعرفنا انالصحيح رجوعه في العبد أيضاً وأماللكات فلا شك ان العاشر لا يأخذ منه شيئاً لا نه لامالك لكسبه فالمكاتب ليس من أهل الملك والمولى لاعلك كسبه مانتي عقد الكتابة فلايأخذ منه شيئاً سواء كان السيد معه أو لم يكن فأما المتفاوضان والشريكان شركة عنان فعلى كل واحد منهما أن يزكي نصف مافي أيديهما لان ملك كل واحد منهما في

النصف المشترك كامل وان أخذ العاشر من المضارب شيئاً فكذلك لا بجزئ رب المال من زكاته لان الماشر غاصب فيما أخذ منه بغير حق ومن عليه الزكاة اذا غصب بمض ماله لم بجزه ذلك من الزكاة ولاضمان على المضارب لانه أمين أخذ منه المال بغير اختياره والكن لا ربح له حتى يستوفي رب المال ماله لان ما أخذه الماشر تاوفكاً نه هلك بمض المال من مد المضارب وان كان المضارب هو الذى دفع ذلك اليه كان ضامنا لرب المال ما دفعه اليه لانه خائن فى دفع المال الى غيرمن أمر بالدفع اليه ﴿قال﴾ ولو أن أحد المتفاوضين أو أحد الشريكين شركة عنان أدى الزكاة عن المال كله بغير اذن الشريك فهو ضامن لنصيب الشريك فما أدى لان كلواحد منهما نائب عن صاحبه في التجارة واستنهاء المال لافيأداء الزكاة فكان متمديا فهاأدي من نصيب الشريك وذلك لا يجزئ من زكاء الشربك لانمدام بيته وأمره فالكان كل واحد منهما فعل ذلك كان كل واحد منهما ضامناً لصاحبه نصيبه فيتعارضان ويكون كل واحد منهما متطوعاً فيم أدى زيادة على ماعليه حتى لا يرجع واحد منهما على الفقير بشيء وان كان واحد منهما أمر صاحبه بأداء الزكاة عن جميع المال فان أدى أحدهما جاز المؤدى عن زكاتهما وان أديا جميعاً معاً فكل واحــد منهما يكون مؤديا زكاة نصيبه ولا رجوع لواحد منهما على صاحبه بشئ سواء أديا من المال المشترك أو أدى كل واحد منهما من خالص ماله فان أدى أحدهما أولا من خالص ملكه لم يرجع على صاحب بشي الاأن يكون كل واحد منهما شرط عند الامر أن يرجع عليه بمــا يؤدى عنه وقد بينا هــذا في المأمور اذا لم يكن شريكا فكذلك اذا كان شريكا في المال وان أدى أحدهما من المال المشترك ثم أدى الآخر من المال المشترك أيضاً فالثاني ضامن لنصيب صاحبه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى سواء علم بذلك أو لم يملم وعندهما لا يكون ضامناً سواء علم بأدائه أو لم يعلم نص عليـه في الزيادات وفي كـتاب الزكاة فرق بـين أن يعــلم بأدائه أو لم يعــلم وقد بيناً المسئلة هناك ﴿قالَ ﴾ ولو أن رجاين بنهما عبدقيمته ألف درهم فأعتقه أحدهما وهو ممسر فاستسمى الآخر المبد في حصته وأخذها منه بمد حول فلا زكاة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى لان من أصله أن المستسمى في بعض قيمته مكاتب وما عايمه بمنزلة بدل الكتامة ولا زكاة في مدل الكتابة حتى محول عليه الحول بعد القبض وأما عندهما المستسمى في بعض قيمته حر عليه دين لان العتق عنــدهما لا بِعجزى فتجب الزكاة فيه قبــل القبض

ويلزمــه الأداء اذا قبضــه بمنزلة دين له على آخر فان كان المعتق موسراً فضمنه الشريك نصف قيمته وقبضه بعد الحول تلزمه الزكاة عندهم جميعاً لانه صار ممليكا نصيبه من شريكه باختياره تضمينه فهو بمنزلة ما لو ملك نصيبه بالبيع بالدراهم اذا قبض الثمن بمد الحول تلزمه زكاة عليه لما مضى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وفي قولها عليه الزكاة لمامضي فني هذه الرواية جعل الموروث بمنزلة الدين الضعيف مثل الصداق وبدل الخلم وفي ذلك قولان لأبي حنيفة رحمهالله تعالى فكذلك في هذا وفي كتاب الزكاة جعل الموروث كالدين المتوسط عند أبي حنيفة رحمه اللهوهو ثمن مال البذلة والمهنية فقال اذا قبض نصابا كاملابعد كمال الحول تلزمه الزكاة لمامضي وجه تلك الرواية ان الوارث يخلف المورث في ملكه و ذلك الدين كان مال الزكاة في ملك المورث فكذلك في ملك الوارث ووجه هذه الرواية أن الملك في الميراث يثبت للوارث بغير عوض فيكون هذا عنزلة ماعلك ديناً عوضاً عما ليس بمال وهو الصداق فلا يكون نصاب الزكاة حتى يقبض يوضحه ان الميراث صلة شرعية والصداق للسرأة في معنى الصلة أيضاً من وجــه قال الله تعالى وآنوا النساء صــدقاتهن نحلة أي عطيــة وما يستحق بطربق الصلة لايتم فيــه الملك قبل القبض فلايكون نصاب الزكاة ﴿ قال ﴾ ولو باع جارية بألف درهم لنير التجارة فأخذها بعد سنين فعليه الزكاة لما مضي عندهم جميماً وهذا ذكره في كتاب الزكاة وذكر ابن سماعة ان على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لاتلزمه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض قال الكرخي وهو الصحيحوقد بيناوجه الروايتين فيكتاب الزكاة ثم على هذه الرواية مالم يقبض مائتين لاتلزمه الزكاة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا مخلاف الدين الذي هو عوض عن مال التجارة فانه اذا قبض منه أربعين درهماً تلزمه الزكاة لان أصـل ذلك المالكان نصاب الزكاة فعوضه يكون بناء في حكم الزكاة ونصاب البناء يتقدر بأربعين درهماً عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وهنا أصل هذا المال لم يكن مال الزكاة فسكان ثمنه في حكم الزكاة أصلا مبتدأ ونصاب الابتداء يتقدر بما تتين فلا يلزمه أداء الزكاة مالم يقبض ما تُتين وعندهمااذا قبض شيئاً قليلا أوكثيراً تازمه الزكاة يقدر ماقبض في الديون كلما وقد بينا هذا في كتاب الزكاة ﴿ قال ﴾ ولو ان رجلا أوصى لرجل بوصية ألف درهم فمكمث سنين ثم بلغه فقبل الوصية ثم أخــذها فلا زكاة عليه لما مضي لان

الموصى به لايدخل في ملك الموصى له قبل قبوله فلا يكون نصاب الزكاة في حقه وعلى قياس قول زفر رحمه الله تمالي ينبغي ان تأزمه الزكاة لما مضى لان عنده الموصى به يدخل في ملك الموصىله قبل قبوله بمنزلة الميراث فان قبلها ثم حال الحول قبل ان يقبضها فلازكاة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعليه الزكاة لما مضي في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي وهذالانالموصى به انمايملكه الموصىله بطريق الصلة فلا يتم ملكه فيه الا بالقبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن أصحابنا من قال مسئلة الوصية بعد قبول الموصى له نظير مسئلة الميراث وفيها رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما بينا في المسيرات والاصح ان في مسئلة الوصية الرواية واحدة أنه لاتجب عليه الزكاة في قول أبي حنيفة رحم الله تعالي الآخر بخلاف الميراث على رواية كتاب الزكاة لان ملك الموصيله بناء على ملك الموصى حتى لا يرد بالعيب ولايصير مغرورآ فيما اشتراه الموصى فاما ملك الوارث ينبني على ملك المورث فلهــذا اعتــبر هناك ملك المورثوجـــله نصاب الزكاة قبل القبض واعتبر هاهنا ملك الموصى له ابتداء فلم يجمله نصاب الزكاة ما لم يتم ملك بالقبض ﴿ قال ﴾ ولو أن رجلا له ألف درهم وخاتم فضة في أصبعه فيــه درهم فحال الحول على المال غير شهر ثم ضاع المــال وبتى الخاتم أثم استفاد ألفاً وتم الحول فعليه ان يزكي المال لان فضة الخاتم كانت مضمومة الى الالف في حـكم النصاب فيهتى الحول ببقائها وان ضاع الالف على ما بينا أن نقاء جزء من النصاب يكفي لبقاء الحول فانميا استفاد الالف والحول باق فتلزمه الزكاة اذاتم الحول لوجودكال النصاب في طرفي الحول مع بقاء شيَّ منه في خلال الحول ولو لم يكن له خاتم والمسئلة بحالها إ فانه يستقبل الحول على المستفاد منذ ملك لانه هلك جميع النصاب حين ضاع المال الاول فلم يبق الحول الاول منعقداً لان البقاء يستدعي جزء من النصاب فان وجد درهما من الدراهم الاول قبل الحول بيوم ضمه الى ما عنده فيزكى الكل وكذلك ان وجد البقية بعد ما زكى فعليه أن يزكى كلمها وان لم يكن له خاتم لان بالضياع لا ينعدم أصل الملك وانما تنعدم يده وتمكنه من التصرف فيه فاذا ارتفع ذلك قبل كمال الحول بأن وجدكله أو بعضه صار الضياع كأن لم يكن فكأنه كان في يده حتى وجد الالف الأخرى وتم الحول فتلزمه الزكاة عن الكل وهو نظير ما لو وجب عليه دين مستفرق في خــــلال الحول ثم سقط الدين قبل تمام الحول فأنه يلزمه أداء الزكاة اذاتم الحول وان كان انما وجد ما ضاع بمد الحول

فلا زكاة عليــ فيها حتى يكمل الحول فيه منذ اســتفاد المال لانه لما تم الحول والمــال الاول ناو لم يجب عليه شيء باعتباره وانمــا انعقد الحول على ماله من حين استفاد وان كانت ضاعت الالف الاولى بعد الحول وبتي الخاتم قعليه الزكاة في الخاتم يقدر حصته لانه كان مضموما الى ماله ووجبت الزكاة فيه ولمـاتم الحول ثم هلك بعض ماله بعـد وجوب الزكاة وبتي البمض فعليه أن يؤدى من الباقي حصته ﴿قال﴾ فان مر على العاشر بما نتي درهم غير درهم وفي يده خاتم فضة فيه درهم فان الماشر يأخذ منه الزكاة لأن المعتبركمال النصاب فيما عريه على العاشر وقد وجد فان الخاتم من نصابه وان لم يكن في يده خاتم فلا زكاة عليه ولايأخذ منه العاشر شيئًا وان أخبره بمـال آخر له في بيته لأنه انما يعتبر كمال النصاب في المال الممرور به عليه ولم يوجد وهذا لأن ثبوت حق الأخذ للعاشر باعتبار حاجة صاحب المال الى الحماية وذلك في المسال الممرور به عليــه دون الذيخلفــه في بيتــه فاذا كان الممرور به عليــه نصاباً كاملاياً خذ منه الزكاةوالا لم يأخذ منه شيئاً ﴿ قال ﴾ ولو أنرجلا وهب لرجل ألف درهم فحال عليها الحول ثم رجع فيها الواهب بقضاء أو بغير قضاء فلا زكاة فيها على الواهب لأنها لم تبكن في ملك ولا على الموهوب له لان مال الزكاة استحقمن يده بعد كال الحول بعينه ويستوى فيــه الرجوع بقضاء أو بنير فضاء لأن حق الواهب في الرجوع مقصور على المين فيستوى فيــه القضاء وغير القضاء بمنزلة الاخذ بالشــفعة وان لم يحــل عليها الحول عند الموهوب له حتى استفاد ألف درهم ثم رجع فيها الواهب بقضاء أو بغير قضاء فلازكاة عليه فيها لما قلنا ويزكي الموهوب له المال المستفاد اذا تم الحول ﴿ قال ﴾ في الكتاب اذا مضى تمام حول منذ ملكها فن أصحابنا من يقول إن بالرحوع في الهبة يبطل ملك الموهوب له من الاصـل فيقطع حكم ذلك الحول ويعتبر مضى حول على المسـتفاد من حين ملـكه ﴿ قَالَ ﴾ الشيخ الامام شمس الأثمة رحمه الله تعالى والاصح عندي أنه اذا تم الحول من حين ملك الموهوب فعليمه زكاة المستفادلان الحول كان النمقد من حين ملك الموهوب فحين استفاد ألفاً كانت هـذه الالف مضمومة الى أصل النصاب في حكم الحول ثم لما رحع الواهب في الموهوب صار كأن ذلك القدر هلك من ماله فيبقي الحول ببقاء المستفاد ويلزمه أداء الزكاة عند تمــام الحول عما هو باق وهـــذا لان الرجوع في الهبة ينهي ملك الموهوبله فالملك ثبت له في الهبة الى ان يرجع الواهب فيه ولهذا لو كان الموهوب جارية

فوطئها ثم رجع فيها الواهب فليس على الموهوب له عقرها ولو ولدت ولدا أثم رجم فيها الواهب بتى الولد سالماً للموهوب له فعرفنا انالرجوع في الهبة في حق الموهوب له عَمْرُلَةُ الْهُلَاكُ ﴿ قَالَ ﴾ رجل له أرض أجرها ثلاث سنين كل سنة علمًا له درهم ولم يأخذ الاجرة حتى مضت المدة ثم أخذها جملة واحدة فنقول اذا مضى ثمانية أشهر من وقت العقد انعقد الحول على ماله لان الأجرة لاتملك بنفس العقد وانميا تملك بالتعجيــل أو باستيفاء المنفعة ولم يوجد التعجيل هنا فانما علك محسب مايستوني من المفعة شيئاً فشيئاً فاذامضت عَالَيَةً أَشْهِرَ فَقَدَ مَلَكُ مَا تُتَى دَرَهُمْ وَلَا يَنْعَقَدَ الْحُولُ عَلَى مَالُهُ اللَّا بَعْدُ كَال النصابُ فَاذَا مَضَى بعد ذلك اثنىءشر شهراً وجب عليه زكاة خسمائة درهم لانه ملك في هذه المدة من الأجرة ثلثما ئة أخرى وذلك مستفاذ في خلال الحول فانما تم الحول وفي ملىكه خسما ئة فلمذا يلزمه زكاة خمسها ئة ثم اذا مضت سنة بعد ذلك فعليه زكاة عمائة الا مقدار ما وجب عليه من زكاة الحسمائة لانه قد ملك عضى الحول الشاني ثلمائه أخرى فتم الحول الثابي وماله تمانحائة الا ان ما وجب عليه من زكاة الحسائة دين فلا يعتبر ذلك القــدر من ماله فى الحول الثانى وكذلك الـكسور في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وفي قولهما تعتبر الـكسور وهذا على والأمالي وذكرأ بو يوسفءن أبي حنيفة رحمهما الله تمالىان الأجرة نمنزلة الصداق لاتجب فيها الزكاة حتى بحول الحول عليها بعد القبض لان المنفعة ليست بمال ولـكن الرواية الأولى أ أصح لان المنفعة تأخذ حكم المالية بالعقد ولهــذا لايثبت الحيوان ديناً في الذمة بمفايلتها ثم على هـذه الرواية في وجوب أداء الزكاة عند القبض روايتان عن أبي حنيفة رحمـه الله تمالى في احدى الروايت بن مالم يقبض ما ثنين لا يلزمه أداء الزكاة لان المنافع وان أخذت حكم المالية بالعقد فانها لاتكوزنصاب الزكاة بحال فكانت الأجرة بمنزلة نمن مال البذلة والمهنة فلا يلزمه أداء الزكاة ما لم يقبض مائت بن وفي الرواية الأخرى قال اذا قبض منها أربعين درهما فمليه أداء الزكاة لان المنفعة في حكم التجارة بمنزلة العيين فكانت الأجرة عنزلة دين هو عن مال التجارة فاذا قبض منها أربعين درهما يلزمه أداء درهم فان كان أجرها كل سنة بمائتي درهم لم ينعقد الحول ما لم يمض كمال السنة لانه انما ملك مأثتي درهم عند مضى سنة فاذا مضت سنة أخرى زكى اربعائة درهم لان بمضي السنة الثالية ملك مانى

درهم أخرى من الاجر فانما تمت السنة وفي ملكه اربعائة درهم ثم اذا مضت سنة أخرى فعليه زكاة سمائة لانه تم الحول وفي ملكه سريمائة الا أنه يطرح ما وجب عليه من الزكاة للسنة الماضية وهو عشرة دراهم والكسور في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً فانما يزكي عنده للسنة الثانية خمسمائة وستين درهما فوقال ورجل له على رجل ألف درهم ضمنها رجل بغير أمره فحال الحول على ماله ثم أبرأ منه الاصيل فلا زكاة على الذي كان له المال ولا على الضامن وان كان له ألف درهم أما الذي له أصل المال فقد بينا أنه بعد الابراء لايكون ضامنا للزكاة على رواية هذا الكتاب سواء كان المديون غنياً أو فقه يراً وأما على الضامن فلان المال قد وجب دينا في ذمته بالضمان ولم يكن له حتى الرجوع على الاصيل عند الاداء فلان المال قد وجب دينا في ذمته بالضمان ولم يكن له حتى الرجوع على الاصيل عند الاداء فلان المال قد وجب دينا في ذمته بالضمان ولم يكن له حتى الرجوع على الاصيل عند الاداء فلان المال قد وجب دينا في ذمته بالضمان عند الدين بقدر ماله في جميع الحول ومال المديون لا يكون نصاب الزكاة فلهذا لا تلزمه الزكاة وان سقط عنه الدين بالابراء بعد كمال الحول والله أعلم نصاب الزكاة فلهذا لا تلزمه الزكاة وان سقط عنه الدين بالابراء بعد كمال الحول والله أعلم

## -ﷺ باب زكاة الارضين والغنم والابل ﷺ--

وقال > رحمه الله تمالى رجل له أرض عشرية فنحها لمسلم فزرعها فالعشر على المستمير لان العشر بجب في الخارج والخارج سلم للمستمير بفدير عوض النزمه فيكون هذا والخارج من ملكه في حقه سواء ، وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى العشر على الممير لانه مؤنة الارض النامية فيجب على مالك الارض كالخراج الا انه فرق ما بين العشر والخراج انه يمتبر في العشر حصول الماء حقيقة وقد وجد ذلك الا ان الممير آثر المستمير على نفسه في تحصيل النماء فيكون مستهلكا عل حق الفقراء بمنزلة مالو زرع الارض لنفسه ثم وهب الخارج من غيره ﴿ قال ﴾ ولو منحها لرجل كافر فعشرها على رب الارض وهذا يؤيدرواية ابن المبارك والفرق بين الفصلين في ظاهر الرواية ان هنا منحها من لاعشر عليه لان في العشر معنى الصدقة والكافر ليس من أهلها فيصير بهمستهلكا عل حق الفقراء وفي الأول المسر معنى الصدقة والكافر ليس من أهلها فيصير بهمستهلكا على حق الفقراء وفي الأول الما منحها لمسلم وهو من أهل ان بلزمه العشر فلا يصير مستهلكا بل يكون محولا على ربها لان الغاصب ضامن لنقصان الارض وذلك بمنزلة الاجرة يسلم لرب الارض فيلزمه العشر في قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى وفي قولهما العشر في الخارج بمنزلة مالو أجرها من العشر في قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى وفي قولهما العشر في الخارج بمنزلة مالو أجرها من العشر في قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى وفي قولهما العشر في الخارج بمنزلة مالو أجرها من العشر في قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى وفي قولهما العشر في قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى وفي قولهما العشر في الخارج بمنزلة مالو أجرها من

مسلم وإن لم ينقصها الزرع فلا عشر على ربها لانه لم يكن متمكناً من الانتفاع بهاولا كان مسلطاً للزارع على زراعها ولكن العشر في الخارج على الغاصب لان منفعة الارض سلمت له بغير عوض وان غصبها منه كافر فان نقصها الزراعة فالعشر على ربها لانه قد سلم له عوض منفعة الارض فهو بمنزلة مالو أجرها وان لم ينقصها فلا عشر فيها لان من سلمت له المنفعة ليس من أهل ان يلزمــه العشر والمالك لم يكن متمكناً من الانتفاع بهــا وروى جرير بن اسماعيل عن محمد رحمهما الله تعالى ان على الفاصب عشرها لان المنفعة سلمت له على الوجه الذي يسلم أن لو كان مالكا للارض وهذا صحيح على أصل محمد رحمه الله تعالى فأن عنده الكافر اذا اشترى أرضاً عشرية من مسلم فعليه عشرها كما كان وان اختلفت الرواية ءنه في مصرف العشر المأخوذ من الكافر وقد بينا ذلك في السير والزكاة ﴿ قَالَ ﴾ ولو أعار السلم أرضه الخراجية فالخراج عليـه سيـواءكان المستمير مسلماً أوكافرآلان وجوب الخراج باءتبار التمـكن من الانتفاع بالأرضّ وقـدكان المعير متمكناً من ذلك ثم الخراج مؤنة الارض النامية ومؤنة الملك تجب على المالك الا ان في العشر محل هــذه المؤنة الخارج فأمكن ابجابها فيه فانكان المستعير مسلما أو جبنا الخراج في الخارج ومحل الخراج ذمة المالك فسواء كان المستمير مسلما أو كافراً كان الخراج على المالك في ذمته فان غصبها مسلم أو كافر فعلى الغاصب نقصان الارض والخراج على ربهاو يستوى ان قل النقصان أوكثرفي قول أبي حنيفة بمنزلة مالو أخرجها بروض قليل أو كشير وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ان كان النقصان مشل الخراج أو أكثر فالخراج على ربها وان كان النقصان أقل فعملي الفاصب ان يو دى الخراج وليس عليه ضمان النقصان استحسن ذلك لدفع الضررعن صاحب الارض وان لم تنقصها الزراعة شيئاً فالخراج على الغاصب دون المالك لان الفاصب هو المتمكن من الانتفاع بها بندير عوض دون المالك ﴿ قال ﴾ ولو انصاحب الارض الخراجية زُرعها ولم تخرج شيئاً أو أصاب الزرع آفة فلا خراج فيها بخلاف مااذا لم يزرعها لانه اذا عطلها فقـــد تمكن من الانتفاع بها واذا زرعها فلم تخرج شيئاً أو أصاب الزرع آفة فقد انسدم تمكنه من الانتفاع بها وهو مصاب في هذه الحالة يمان ولا يغرم شيئاً كيلا يو دى الى استنصالها ومما حمد من سير الأكاسرة انه اذا أصاب زرع بعض الرعية آفة غرموا له ما أفق في الزراءـة من بيت مالهم وقالوا التاجر شريك في الخسران كما هو شريك في الربح فان لم يعطه

الامام شيئاً فلا أقل من ان لايغرمه الخراج فان لم يزرعها ولكنها غرقت ثم نضب الما. عنها في وقت لايقدر على زراعتها قبل مضى السنة فلا خراج عليه لانه لم يتمكن من الانتفاع بهاولو نضب الماء عنها في وقت يقدر على زراعتها قبل مضى السنة فعليه الخراج زرعها أولم يزرعها لانه تمكن من الانتفاع بها ﴿ قال ﴾ ولو ان رجلا اشترى أرضاً عشرية أو خراجيـة للتجارة فلا زكاة فها وان حال الحول عليها ولكن فيها العشر أو الخراج لان وجوب العشر أو الخراج باعتبار نماء الارض وكذلك وجوب الزكاة باعتبار معني النماء وكل واحد من الحقين يجب لله تعالى فلا يجوز الجمع بينهما بسبب أرض واحدة ولما تدنر الارض فلا يتغير ذلك ينيته ولان المشر والخراج أسرع وجوبا من الزكاة فانه لايعتبرفيهما كال النصاب ولا صفة الغني في المالك وبه فارق ما لو اشترى دارا للتجارة فانه ليس في رقبة الدار وظيفة أخرى فتعمل نية التجارة فيها حتى تلزمه الزكاة وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن الارض اذا كانت عشرية فاشتراها للتجارة فعليه فيها الزكاة لان العشر انمــا يجب في الخارج والزكاة انمــا تجب باعتبار مالية الارض في ذمة المــالك فقد اختلف محل الحقين فيجمع بينهما بخـ لاف الخراج فانه بجب في ذمة المالك كالزكاة ولـكن هــذا ضميف وقد صبح من أصل علماً ثنا أنه لابجمع بين العشر والخراج والعشر بجب في الخارج والخراج يجب في ذمــة المالك ثم لم يجز الجمع بينهماً ﴿ قَالَ ﴾ وَلُو أَنْ كَافِراً اشــتري أرضاً عشرية فمليه فيها الخراج في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنهامن كل وجه حتى لو استحقها مسلم أو أخذها بالشفعة كانزت عشرية على حالها سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع لأنه لم ينقطع حق السلم عنها فلو وُجد المشترى بها عيباً لم يستطع أن يرده بمد ماوضع عليها الخراج لان الخراج عيب وهذا عيب حدث في ملك المشترى فيمنعه من الرد بالعيب ألا ترى أن مسلما لو اشترى أرضاً خراجيــة بشرط أن خراجها درهم فوجده درهمين كان له أن يردها فان كان زيادة الخراج عيباً فكذلك أصل الخراج فاذا تمذر ردها بالعيب رجع بحصة العيب من الثمن فان لم يكن وضع عليها الخراج حتى وجد بها عيباً فله أن يرد الإرض لانها انما بيعت بوضع الخراج عليها وانما ذكر هذا التفصيل هنا ومراده من وضع الخراج عليها مطالبة صاحبها بأداء الخراج ﴿ قال ﴾ ولو

إن تغلبها اشترى ارضاً من أرض العشر فعليه العشر مضاعفا وهذا تول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلأن الصلح وقع بيننا وبينهم على أن يضعف عليهم مايؤخذ من المسلم والعشر يؤخذ من المسلم فيضعف عليهم وأما عند أبي يوسف وحمه الله تعالى فلأن كافراً آخر لو اشترى أرضاً عشرية كان العشر عليه مضاعفا عنده فالتغلبي أولى وأما عندمحمد رحمه الله تمالىعليه عشر واحد لان تضعيف العشر في الاراضي الاصلية لهم وهي التي وقع عليها الصاح فأما فيما سوى ذلك من الارضين التغلى كغيره من الكفار وما صار وظيفة في الارض لا يتبدل بتبدل المالك عند محمد رحمه الله تعالى قال ألا ترى أنه لو اشترى أرضاً خراجية كان عليه الخراج على حاله ولو اشترى أرضاً من أرض بجرانكان عليه المال على حاله ولكنا نقول انما وقع الصلح بيننا وبينهم على أن يضعف عليهم ما يبذلهالمسلم والخراج مما لا يبذلهالمسلم فلا يضعف عايهم وأما العشر مما يبذله المسلم فيضعف عليهم باعنبار الصلح كما لو اشترى سائمة من مسلم بجب عليه الصدقة فيها مضعفة ولو ان رجلا اشترى أرضاً خراجية فان كان المقدفي وقت يتمـكن فيه من زراءتها قبل مضي السنة ا فالخراج على المشترى لانه تمـكن من الانتفاع بها بعد ماتملكها وان كان لايقدر على زراعتها حتى تمضي السنة فالخراج على البائم لانه هو المتمكن من الانتفاع بها في السنة قبل ان يبيعها وقـد بينا ان وجوب الخراج باعتبار التمـكن من الانتفاع ﴿ قَالَ ﴾ وان باع أرضاً عشرية بمـا فيها من الزرع فان كان الزرع قـد بلغ فالمشر على البائم لان بادراك الزرع وجب عليه العشر فيها ثم باخراجها من ملكه صار مستهلكا محل حق الفقراء فيكون ضامناً للعشر وإن لم يبلغ الزرع فالمشرعلي المشترى في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى عشر الزرع على البائع وفضل مابينهما على المشترى لان من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان العشر بجب في القصيل اذا قصله صاحبه واذا لم نقصله حتى المقد الحب فأنما يجب العشر في الحب دون القصيل وقد المقد الحب في ملك المشترى فكان العشر عليه وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول هوعند أتحاد المالك كذلك فاما اذاكان الزرع في ملك انسان وانعمّاد الحب في ملك غـيره فلا بد من اعتبار الحالين لان وجوب العشر في النماء الحاصل وأصل الزرع انما حصل للبائم بنير عوض فاما المشترى انما حصل له ذلك بموضوهو الثمن فلايمكن ايجاب المشر فىذلك القدر على المشترى فاوجبناه على البائع

وماحصل من الفضل بعد الشراء فهو أنما يسلم للمشتري بغير عوض فعليه عشر ذلك الفضل فان كان من جملة الخضراوات واكن ايس له ثمرة بافية بجب فيه العشر عندهما ﴿ قال ﴾ ولو انأرضاً غصبها رجل فزرعها فالزرع له ويتصدق بالفضل على ما أنفق فيها في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ولا يتصدق في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي بشيٌّ وقد بينا هذا في كتاب الغصب فيما اذا تصرف الغاصب في المغصوب أوتصرف المودع وربح (قال) فان كان أجرها بمال كثير يجب في مثله الزكاة فحال عليها الحول فعليه أن يتصدق بها ولا زكاة عليه لانه قد لزمه التصدق مجميعها قبل حولان الحول فلا يلزمه شيُّ آخر باعتبار مضي الحول وهذا بخلاف مالفـدم وهو ما اذا نذر أن يتصدق بماثتي درهم عينها فحال عليها الحول تجب فيها الزكاة لأنالمال هناك كان ملكا طيباً لهواغا النزم النصدق بها بنذره والالتزام بالنذر يكون في الذمة ولهذا كان له أن يتصدق بغيرها وعسكها فلهذا لزمته الزكاة فيها وأما هنا انما لزمه التصدق في عين هذا المال حيث تمكن منه حتى لايكون له أن يتصدق بغيره ويمسكه فلهذا لايلزمه شيُّ آخر فان حال عليــه الحول رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى عن هذا فقال عليه الزكاة فيهاوالفضل يتصدق به لأن ملكه فها كامل فتلزمه الزكاة باعتبار الحول ولكن هذا ضعيف فان وجوب الزكاة في المال يمعني التطهير . قال الله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها وهذا لا يحصل بايجاب الزكاة في هذا المال لانه لا يزول الخبث بآدا الزكاة ولكن يلزمه التصدق بالفضل فلامعني لابجاب الزكاة فها فقلنا يتصدق بجميعها بعد الحول كماكان يتصدق قبل الحول ﴿ قال ﴾ ولو أن مسلما باع أرضه العشرية بما فيها من زرع لم يدرك من كافرفعلي قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى يوضع فيها الخراج لأن الحب انسقد في ملك المشترى فكأنه هوالذي زرعها بعد الشراءفعليه الخراج . وقال أبو بوسف رحمه الله تعالى على البائع عشر الزرع وبوضع الخراج على الكافر أما قوله على البائع عشر الزرع صحيح على قياس مذهبه فيما اذا باعها من مسلم وأما قوله ويوضع الخراج على الكافر فهو غلط لأن من أصل أبي يوسف رحمه الله تعالى ان الكافر اذا اشترى أرضاً عشرية فعليه فمها عشران ولا يوضع الخراج عليه فهنا أيضاً على قوله يجب في الفضل عشران عَلَى المشتري لان المشترى لوكان مسلما كان عليه عشر الفضل فاذا كان كافراً كان عليه في الفضل عشران ﴿قَالَ ﴾ وان أجرها مسلم من مسلم فلم يزرعها فلا عشر فيها لان محل العشر الخارج ولم يحصـل ولوعطاما

المالك لم يجب عشرها على أحــد فكذلك اذا عطلهاالستأجر ولكن على المستأجر الأجر ان كان قد قبضها لانه كان متمكنا من الانتفاع بها في المدة وبالتمكن من الانتفاع يتقرر الاجر عليه ﴿قال ﴾ ولوان أرضا من أرض الخراج مات ربها قبل ان يؤخذ منه الخراج فأنه لايؤخذ من ورثته لان الخراج في معنى الصلة فيسقط بالموت قبل الاستيفاء ولا يحول الى التركة كالزكاة ثم خراج الارض معتبر بخراج الرأس فني كل واحد منهما معني الصغار وكما ان خراج الرأس يسقط عوت من عليه قبل الاستيفاء فكذلك خراج الارض ولا يمكن استيفاؤه من الورثة باعتبار ملكم لانهم لم يتمكنوا من الانتفاع بها في السنة الماضية ﴿قال﴾ ولو مات رب الاوض العشرية وفيها زرع فانه يؤخذمنه العشر على حاله وفي رواية ان المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سوى بين المشروالخراج وقال يسقط عوت رب الارض فاما في ظاهر الرواية الزرع كما حصل صار مشتركا بين الفقراء ورب الارض عشره حق الفقراء وتسعة اعشاره حق رب الأرض ولهذا لايعتبر في ايجاب العشر المالك حتى يجب في أرضالم كاتب والعبد والمديون والصي والمجنون فبموت أحدالشر يكين لا يبطل حق الآخر ولكن يبقى ببقاء محله فاما الخراج محله الذمة ويموته خرجت ذمته من ان تكون صالحة لالتزام الحقوق والمال لايقوم مقام الذمة فيما طريقه طريق الصلة وقدبينا فى كتاب الزكاة وجوب الخراج في أرض الصبي والمجنون لانه مؤنة الارض الناميـة ومال الصي محتمل للمؤنات عَنزلة النفقات ﴿قال ﴾ ولو ان رجلا عجل خراج أرضه ألف درهم فذلك يجزيه لان سبب وجوب الخراج ملك الارض المنتفع بها وذلك موجود والتعجيل بعد تمام السبب جا تزلسنة ولسنتين الا ترى انه لو عجل صدقة الفطر اسنتين كان جا نُزا فكذلك اذا عجل الزكاة عن النصاب لسنتين كان جائزاً فاما اذا عجل عشر أرضه قبل ان نزرعها لم بجزه لان المشر وان كان مؤنة الارض النامية فانه لابجب الا باعتبار حه ول الخارج فلا يتم السبب قبل الزراعة وقبل تمام السبب لايجوز التعجيل كما لو عجل الزكاَّة عن الابل والغنم قبل ان يجملها سائمـة وبعد مازرعها جاز تعجيل العشر سواء استحصد أو لم يستحصد لأن سبب الوجوب قله تم ولم يبق الى وجوب المشر الا مجرد مضى الزمان فهوكتعجيل الزكاة بعد كمال النصاب قبل الحول ٠٠ فان عجبل عشر نخبله قال هنا يجزيه وهو قول أبي يوسف فاما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ان حصل الطلع جاز التعجيل والا لم يجز لان ملك النخل

كملك الارض على معنى ان العشر لايجب فيه وانما يجب في الخارج منه فكما لايجوز تمجيل العشر باعتبار ملك الارض قبل الزراعة فكذلك لايجوز تعجيل عشرالنخل قبل ان يخرج الطلع بخلاف ما اذا عجل عشر الزرع قبـل ان ينعقد الحب لانالقصيل محل لوجوب العشر فيه بدليل أنه لو قصله كما هو يلزمه أداء العشر منه فلهذا جاز التعجيل باعتباره وأما النخل ليس بمحل للمشر فانه لو قطعه كان حطباً لاشئ فيه فلا مجوز فيه تمجيل المشر باعتباره وأبو وسف رحمه الله تمالي يقول لم يبق بينــه وبين وجوب المشرالا مجرد مضى الزمان فيجوز التعجيل كما يجوز التعجيل عنالزرع قبل ان ينعقد الحب وعن النصاب قبل ان يحول الحول ﴿ قَالَ ﴾ ولو كان في الارض الخراجية أرض نخل أومشجرة فلاخراج فيها لكن يوضع عليها بقدر ماتطيق ومعني هذا أنه ليس فيها خراج الكرم ولا خراج الرطبية ولا خراج الزرع لانها ليست بمنزلة هذه الاراضي في الانتفاع ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تمالي عنه فيما وظف من الخراج اعتبر الطاقة حيثقال للذين مسحا الأراضي لملكها حملتما الاراضي مالا تطيق فقالا بل حملناها ماتطيق فعرفنا أن المعتـ برهو الطاقة فني المشجرة وأرض النخل تعتبر الطانة أيضا وذلك أن ينظر الى غلته فان كانت مثل غلة الرطبة فخراجها مثل خراج ارض الرطبة وان كانت مثل غلة الكرم فخراجها كذلك ﴿ قال ﴾ قان عجل خراج أرضه ثم غرقت تلك السنة كلها فانه يرد عليه ماأدى من خراجهالانه لم يكن متمكنا من الانتفاع بها فلا يلزمه خراجها ويد الامام في الخراج المعجـل نائبة عن يد صاحب الارض وقــد بينا نظير هـ ذا في زكاة السائمة اذا عجلها فدفعها الى الساعي ثم هلكت السائمة والمعجل قائم في يد الساعي فأنه يرد عليه فكذلك في الخراج ﴿ قال ﴾ فان زرعها في السنة الثانية فانه يحسب له ما أدى من خراجها في هذه السنة ان لم يرد عليه لأن يده نائبة في ذلك المال كيده ولا فائدة في الرد عليه ثم الاستيفاء منه ، فإن قيل أليس انكم قلم في الزكاة اذا عجلها ولم تجب عليمه الزكاة في ذلك الحول فان المعجل لايجزئ عما يلزمه في حول آخر . قانا ذلك فيما اذا دفعها الى الفقير فتهم الصدقة تطوعا عنـد مضى الحول وهنا لايتم المؤدى خراجافي الحول الأول ولكنله حق الاسـترداد فيحسب اذلك له من خراجه في الحول الثاني ﴿ قَالَ ﴾ فان أجر أرضه سنين فغرقت سنة فلم يفسخ القاضي الاجارة فلا أجر عليــه حتى ينضب الماء عنها ولا خراج على ربها في السنة التي غرقت فيها لان وجوب كل واحد منهما باعتبار

التمكن من الانتفاع وقد انسدم الأأن فرق ماينهماان الأجر يجب للمدة التي مضت قبل ان تفرق والخراج لا يجب لان الأجر عوض بجب شيئاً فشيئاً بحسب مايستوفى من المنفءة فاما الخراج انما يجب جملة واحدة باعتبار التمكن من الانتفاع ولم يوجد ذلك حيين غرقت الارض وتكون الاجارة على حالها لان تعيذر الانتفاع بالارض مع بقائها بمارض على شرف الزوال فتبقى الاجارة مالم يفسخ القاضي العدقد فان فسخ القاضي العقد في تلك الحالة فأنها لا تمود الاجارة مستقبلة لأنه فضى بفسخ العقد والسبب الموجب له قائم وهو يمنزلة العبد المستأجر اذا أبق فان لم يفسخ الفاضي العقد حتى عاد كانت الاجارة باقية وان فسخ القاضي العقد بينهما لم تعد الاجارة بدـد ذلك وان عاد من إباقه ﴿ قال ﴾ ولو أن صبياً أدى أبوه عشر أرضه أوخراجها أو أدى ذلك وصيه فهما ضامنان وانما أراد مااذا أديا العشر الى الفقراء أو الخراج الى المقاتلة لان حق الاخــذ فيهــما للسلطان فلا يسقط عن الصي بادائها الى الفقراء أو المقاتلة فاما اذا أدياالي السلطان فلاضمان عامهما وكيف يضمنا والسلطان يطالبهما بذلك وبجبرهما على الأداء ثم بين مصارف الصدقات والعشر والخراج والحنس والجزية وما يؤخل من أهل نجران ومن بني تغلب وقد بينا جميع ذلك في كتاب الزكاة ﴿ قال ﴾ فان اشترى بمال الخراج غنما سائمـة للتجارة وحال عامها الحول فعليه فيها الزكاة وهذا بخلاف مااذا اجتمعت الغنم المأخوذة فيالزكاة فييدالامام وهي سائمة فحال علمها الحول لازهناك لافائدة في انجاب الزكاة فاز مصرف الواجب والموجب فيه واحد وهنا في ابجاب الزكاة فائدة فالأمصرف الموجب فيه المقاتلة ومصرف الواجب الفقراء فكان الابجاب مفيدا فلهذا تجب الزكاة ﴿قال ﴾ الشيخ الامام الاجل رحمه الله تمالى وفي هذا الفصل نظرفان الزكاة لا تجب الاباعتبار الملك والمالك ولهذا لا تجب في سوائم الوقف ولا في سواتم المكاتب ويمتبرق ابجابهاصفة الغني للمالك وذلك لايوجد هنا اذا اشتراها الامام عال الخراج للمقاتلة الا تجب فيها الزكاة الا أن يكون مراده أنه اشتراها لنفسه فحيننذ تجب عليه الزكاة باعتباروجو دالمالك وصفة الغني له ﴿ قَالَ ﴾ وان كاذللرجل خمسة وعشرون بميراً حال عليها الحول ثم استفاد عشرة أبعرة فضمها معها ثم ضاع منها عشر من الابل لا يعلم من أيها هي فعليه ثلاث من الغنم فيها والقياس في ذلك أن يكون عليه خمسة أسباع منت مخاص وجه القياس أن الجملة كانت خمسـة وثلاثين فحين ضاع منها عشرة يجعل ما ضاع ممــا فيه الزكاة وممــا

لا زكاة فيه بالحصة فيكون خمسة أسباع ما ضاع من مال الزكاة وسبعاه ممما لا زكاة فيه وخمسة أسباع العشرة سبعة وسبع وقد كان وجب عليه بنت مخاض في خمسة وعشرين ضاع منها سبعة وسبع وبتي منها سبعة عشر وستة أسباع خمسة وعشرين فان كل سبع من خمسة وعشرين ثلاثة وأربعة أسباع فاذا اجتمعت خمس مرات ثلاثة وأربعة أسباع يكون سبعة عشر وستة أسباع فلهذا كان الواجب فيه خمسة أسباع بنت مخاض ولكنه استحسن فقال الشرع أوجب الغنم عند قلة الابل وان لم يكن بينهما مجانسة لدفع الضرر عن صاحب المال بايجاب الشقص عليه كما يدفع الضرر عنه في الابتداء فيجعل الهلاك من مال الزكاة كان لم يكن فكأن في ملكه سبمة عشر بعيراً وسية أسباع فعليه فيها ثلائة من الغنم ولكن وجــه القياس أقوى لان معنى دفع الضرر معتبر في الابتــداء فأما في حالة البقاء لايعتبر وا كن يبقى من الواجب بقدرمابتي من المال ألا ترى أنه لا يمتبر النصاب في البقاء مخلاف الابتداء وقدكان الواجب عنــد تمـام الحول بنت مخاض فلا معنى للتحويل الى الغنم عنــد هــلاك بمض المال فمرفنا أن وجــه القياس أقوى فلهــذا فرع على وجــه القياس فقال ان عرف خسـة من الابل فعايـه فيها خس بنت مخاض وفي الباقيـة أربعة أخماس ثلثي بنت مخاض أما وجوب خمس بنت مخاض في الخسسة ظاهر لانه قــد وجب بنت المخاض في خمسة وعشرين فيكون في خمسة خمسها ثم بتي من مال الزكاة عشرون وما لازكاة فيه عشرة والهالك عشرة فثلث الهالك مما لازكاة فيه وثبثاه مما فيه الزكاة وهو ستة وثلثان فاذا نقصنا ذلك من العشرين بتي ثلثة عشر وثلث وقد كان عليه ثلثا منت مخاض في سيتة عشر وثلثان لانها ثامي خمسة وعشرين وثلاثة عشر وثلث يكون أربعة أخماسه فان كل خمس يكون ثلاثة وثلث فلمذا قال في الباقية أربعة أخماس ثاثي بنت مخاض ولو كان له خمسة وعشرون بميرآ فخلطها بمثلها بمسد الحول بيوم ثم ضاع نصفها فعليه في الباقي نصف بنت مخاض لان نصف الحالك من مال الزكاة ونصفه مما لازكاة فيه وان مابق نصف مال الزكاة فلهذا قال عليه نصف بنت مخاض في القياس ومنبني على طريقة الاستحسان أن يكون عليه في الباقي شامان لان الهالك بجمل كأن لم يكن والباق من مال الزكاة إثني عشر ونصف ولكن وجه القياس أنوي كما بينا وما ذكر بمد هذا الى آخر الكتاب من مسائل المعدن وصدقة الفطر فقد بينا جميم ذلك في كتاب الزكاة والصوم فلا معنى لاعادة ذلك هنا والله سبحانه وتعالى

## أعلم بالصوب واليه المرجع والمآب

## - على بسم الله الرحمن الرحيم كان

## حر كتاب الصوم كو~

﴿ قال ﴾ الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تمالى الصوم في اللغة هو الامساك ومنه قول النابغة

خيل صيام وخيل غير صائمة \* تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما أى واففة ومنه صأم النهار اذا وقفت الشمس ساعة الزوال وفى الشريعة عبارة عن امسأك مخصوص وهوالكف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج من شخص مخصوص وهو ان يكون مسلما طاهراً من الحيض والنفاس في وقت مخصوص وهو مابعــد طلوع الفجر الى وقت غروب الشمس بصفة مخصوصة وهو ان يكون على قصد النقرب فالاسم شرعى فيه معنى اللغة وأصل فرضية الصوم ثبت بقوله تعالى كتب عليكم الصيام الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ففيه بيان السبب الذي جمله الشرع موجباً وهو شهود الشهر وأمر بالأداء نصاً بقولة فليصمه وقال صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام على خمس وذكر من جَلَمُ الصِومُ وَقَدَكَانَ وَقَتَ الصَومَ فِي الابتداء من حين يصلي العشاء أو ينامُ وهكـنداكان في شريعة من قبانا ثم خفف الله تعالى الأمر على هذه الأمة وجعل أول الوقت من حين يطلم الفجر بقوله تعالى وكاوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية قال أبو عبيدالخيط الابيض الصبح الصادق والخيط الاون وفي حديث عدى ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيط الآبيض والاسود بياض النهار وسواد الليل وسبب هذا التخفيف ما أبتلي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما ابتلي صرمة بن أنس حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم مجهوداً فَقَالَ مَالِكُ أصبحت طلحاً أو قال طليحاً الحديث ومعنى النخفيف ان الممتاد في الناس أكلتان الفـداء والمشاء فكان التقرب بالصوم في الابتداء بترك الغداء والاكتفاء بأكلة واحدة وهي العشاء ثم ان الله تمالى أبقي لهذه الأمة الأكلتين جميهاً وجعل معنى النقرب في تقديم الغداء عن وقبه كما أشار اليـه رسول الله صلى الله عليـه وسلم في السحور أنه الغـذاء المبارك والنقرب بالصوم من حيث مجاهدة النفس والمجاهدة في هذا من وجهين أحدهما بمنع النفس من الطمام وقت الاشتهاء والثانى بالقيام وقت حبها المنام ومن المجاهدة حفظ اللسان وتعظيم ماعظم الله تمالي كما بدأ به الـكتاب وذكر عن مجاهد رحمه الله تمالي اله كان بكره ان يقول الرجل جاء رمضان وذهب رمضان ولكن ليقل جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان قال لا أدرى لعل رمضان اسم من أسما الله تمالي في كأ به ذهب في هذا الى مارواه أبو هريرة رضى الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا جا ومضان وذهب رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله تعالى وفي رواية والكن عظموه كما عظمه الله تعالى واختار بعض مشايخنا قول مجاهد في هذا فقال والصحيح من المذهب أنه يكره ذلك لان محمدا رحمه الله تمالى لم يبين مذهب نفسه ولا روى خبرا بخلاف قول مجاهدوقالوا في بيان المعنى أنه مشتق من الارماض وهو الاحراق والمحرق للذنوب المذهب لها هو الله تمالي والذي عليه عاسة مشايخنا أنه لا بأس بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة فى رمضان تعدل حجة وقال من صام رمضان وقامه ايماناً واحتساباً غفر له مانقدم من ذنبه وما تأخر وقال ان لله تعالى تسعة وتسمين اسماً من أحصاها دخل الجنة وليس فيها ذكر ومضان واثبات الاسم لايكون بالآحاد وانما يكون بالمتواتر والمشاهير ولوكان منأسهاء الله تعالى فهو اسم مشترك كالحركميم والعالم ولا بأس بان يقال جاء الحـكيم والعالم والمراد به غير الله تعالى ﴿ قال ﴾ رجل تسحر وقد طلع الفجر وهو لا يعلم به في شهر رمضان ومراده الفجر الثاني فبطلوع الفجر الأول الذي تسميه العرب ذنب السرحان لا يدخـل وقت الصوم قال صـلى الله عليــه وســلم لايغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل وكلوا واشربوا حتى يطلم الفجرا المستطير المنتشر واذا تبين أن تسحره كان بعمد طلوع الفجر الثاني فسمد صوممه الاعلى قول ابن أبي ليلي فانه يقيسه على الناسي بناء على أصله أن المخصوص من القياس بالنص يقاس عليه غيره وعندنا المخصوصمن القياس بالنص لا يقاسعليه فان قياسالاصل يعارضه ولا يلحق به الا ماكان في معناه من كل وجه وهذا ليس في معنى الناسي لان الاحتراز عن هذا الغلط ممكن في الجملة بخلاف النسيان ثم فساد صومه لفوات ركن الصوم وهو الامساك وعليه الامساك في يقية يومه قضاء لحق الوقت فإن الامساك في نهار رُمضان عند فوات الصوم مشروع قال صلى الله عليه وسلم الامن أكل فلا يأكل بقية يومه وعليه قضاء هذا اليوملان فوات الاداءبمد تقرر السبب الموجب له فيضمنه بالمثل بما هو مشروع له ولا كفارة عليه

لانه ممذوروكفارة الفطر عقوية لا تجب الاعلى الجانى قال صلى الله عليه وسلم من أفطر في نهار رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر والذي أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت أثم تبين أنها لم تغب فعليه مثل هذا وفيه حديث عمر رضي الله عنه حين أفطر مع الصحابة يوما فلما صمد المؤذن المأذنة قال الشمس يا أمير المؤمنين قال بمثناك داعياً ولم نبعثك راعياً ماتجانفنالاثم وقضا، يوم علينا يسير ﴿قال ﴾ رجل أصبح في شهر رمضان جنبافصومه تام الاعلى قول بعض أصحاب الحديث يعتمدون فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أصبح جنباً فلا صوم له محمد صلى الله تمالى عليه وسلم ورب السكمية قاله ﴿ ولنا ﴾ قوله تمالى فالآن باشروهن الى قوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض واذاكانت المباشرة في آخر جزء من أجزاء الليل مباحة فالاغتسال يكون بعد طلوع الفجر ضرورة وقد أمر الله تعالى باتمـأم الصوم وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال صلى الله عليه وسلم وأنا ربما أصبح جنباً وأنا أريد الصوم فقال لست كأحدنا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انى لارجو أن أ كون أعلمكم بما يبقى . ولما بلغ عائشة حـديث أبي هريرة قالت رحم الله أبا هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير احتلام ثم يتم صومه وذلك في رمضان فذكر قولها لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال هي أعلم حدثي به الفضل بن عباس رضى الله تمانى عنه وكان يومئذ ميتاً ثم تأويل الحـديث من أصبح بصـفة توجب الجنابة وهو أن يكون مخالطاً أهله وان احتسلم نهارا لم يفطر لقوله صلى الله عليــه وسلم ثلاث لايفطرن الصائم التيء والحجاءة والاحتلام ﴿ قال ﴾ وان ذرعــه التيء لم يفطر لمــا روينا ولِقُولُ ابْنُ عَبَاسُ رَضَى الله تَمَالَى عَنْهُ الصُّومُ ثُمَّا دخل وان تَقيأ متعمداً فعليه القضاء لحديث على رضى الله تمالى عنمه موقوفا عليه ومرفوعاً الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاء فلاقضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ولان فعله يفوت ركن الصوم وهو الامساك فني تكلفه لايد أن يمودشيُّ الى جوفه ولا كفارة عليه الاعلى قول مالك رحمه الله تعالى فانه يقول كل مفطر غير معــذور فعليه الكفارة ولم يفصــل في ظاهر الرواية بـين ملي الفم وما دونه وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحم الله تعالى فرق بينهما وهو الصحيح فان مادون ملى الغم تبع لريقه فكان قياس مالوتجشا وملى الغم لا يكون تبعا لريقه ألاترى أنه ناقض

لطهارته فان عاد الى جوفه أو أعاده فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهـما الله تعالى اذا ذرعه التي، فرده وهو يستطيع أن يرمى به فعليه القضا، وروي ابن مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تمالي أنه اذا ذرعه القيء فكان ملي فيمه أو أكثر فعاد الى جوفه فسد صومه تممد ذلك أو لم يتممد والمشهور ان فيه خلافا بين أبي يوسف ومحمدر حمهما الله فمحمد اعتبر الصنع في طرف الاخراج أو الادخال لانه يفوت به الامساك وأبو بوسف يعتـ بر انتقاض الطهارة ليستدل به على انه ليس بتبع لريقه حتى اذا ذرعه القيء دون ملي \* الفم وعاد بنفســه لم يفسد صومه بالاتفاق وان أعاده فسد صومه عند محمد ولم يفسد عند أبي يوسف رحمــه الله تعالىوان كان ملئ الفم فماد بنفسه فسد صومه عند أبي يوسفولم يفسد عند محمد وان أعاده فسد صومه بالاتفاق وان تقيأ أقل من ملي فمه فان عاد بنفسه يفسد صومه عند محمدولم يفسد صومه عنداً بي يوسف رحمه الله تمالي وان أعاده ففيه روايتان عن أبي يوسف في احداهما لايفسد صومه لانه ليس بناقض لطهارته وفي الاخرى يفسد صومه لكثرة صنعه في الادخال والاخراج جميهاً فكان قياس ملي الفم ﴿ قال ﴾ وان احتجم الصائم لم يضره الا على قول أصحاب الحديث يستدلون فيه عما روى ان رسول الله صلى الله عليمه وسلم من بمعقل بن يسار وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجموالمحجوم ﴿ولذا﴾ حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال مر بنا أبو طيبة في بمض أيام رمضان فقلنا من أين جئت فقال حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفطر الحاجم والمحجوم شكى الناس اليه الدم فرخص للصائم أن يحتجم وفي حــديث بن عباس رضى الله تمالى عنه أن النبي صلى الله عليــه وسلم احتجم وهو صائم محرم بالقاحة وتأويل الحديث الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهما يغتابان آخر فقال صلى الله عليه وسدلم أفطر الحاجم والمحجوم أى أذهب ثواب صومهما الغيبة وقيـل الصحيح انه غشى على المحجوم فصب الحاجم الماء في حلفه فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أى فطره بما صنع به فوقع عنــد الراوى أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ثم خروج الدم من البدن لايفوت ركن الصوم ولا يحصل به اقتضاء الشهوة وبقاء العبادة ببقاء ركنها ﴿قال﴾ واذا طهرت الحائض في بعض نهار رمضان لم يجزها صومها في ذلك اليوم لانعدام الأهلية للادا، في أوله وعليها الامساك عندنا خلافا للشافعي رحمَه الله تعالى عنه فالاصل عنده ان

من كان مباحا له الافطار في أول اليوم ظاهراً وباطناً لا يلزمه الامساك فيه في بقية اليوم لأن وجوب الامساك في يوم واحد لا يجزى كوجوب الصوم وعلى هذا الصي اذا بلغ والكافر اذا آسلم والريض اذابرئ والمسافر اذا قدم مصره والمجنون اذا أفاق في بعض النهار لايازمهم الامساك ء:ده بخلاف يوم الشك اذا تبين أنه من رمضان والمتسحر بعد طلوع الفجر وهو الايدلم به لان الاكل كان مباحا له باطناً والاصل عندنا أن من صار في بعض النهارعلى صفة لوكان عليها في أول النهار يازمه الصوم فعليه الامساك في بقية النهار لان الامساك مشروع خلفاً عن الصوم عند فواته لقضاء حق الوقت ولانه لوأ كل ولا عذر به أتهمه الناس والتحرز عن مواضع التهمة واجب قال صلى الله عليه وسلم. ن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن موانف النهم . وقال على رضى الله تعالى عنه إياك وما يقع عند الناس انكاره وفي رواية ما يسبق الى القلوب انكاره وانكان عندك اعتذاره فليس كل سامع نكراً يطيق أن يوسمه عــذرآ وان أكلت لم يلزمها شي لان الامساك لحق الوقت وقد فات على وجــه لا يمكن تداركه وعليها قضاء هذا اليوم مع سائر أيام الحيض لما روى أن امرأة قالت لعائشة رضى الله عنها ما بال احدانا تقضى صيام أيام الحيض ولا تقضى الصلاة فقالت احرورية أنت كنا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم نقضى صيام أيام الحيض ولانقضى الصلاة ولان الحرج عذر مسقط للقضاء كما أنه مسقط للأداء وفي قضاء خسين صلاة في كل عشرين يوما حرج بين وايس في قضاء صوم عشرة أيام في احمدي عشر شــهراً كبــير حرج ﴿ قَالَ ﴾ ويقبل الصائم ويباشر اذا كان يأمن على نفسهما سوى ذلك لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليـه وسـلم كان يقبـل وهو صائم وفي رواية كان يصيب من وجهها وهو صائم قالت وكان أملككم لأدبه أو لاربه فالادب العضو والارب الحاجــة وجاء عمر رضي الله عنه الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنبت ذنباً فاستغفر لى قال ومًا ذنبك قال هششت الى امرأني وأنا صائم فقبلنها فقال أرأيت لو عضمضت عا، ثم مججته أ كان يضرك فقال لا قال فقم أذن وفيه اشارة الى معنى بقاء ركن الصوم وانمدام اقتضاء الشهوة بنفس التقبيل فان كأن لا يأمن على نفسه فالنحرز أولى لما روى أن شابا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فمنعه وسأل شيخ عن ذلك فأذن له فيــه فنظر القوم بمضهم الى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم نظر بمضكم

الى بعض إن الشيخ يملك نفسه وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنــه وفي حديثه أن الشاب قال له أن ديني ودينيه وأحد قال نعم وأكن الشيخ بملك نفسه و هو أشارة إلى معنى تعريض الصوم للفساد والتجاوز عن الفبلة الى غيرها . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لـكل ملك حمى وان حمى الله محارمه فمن رتم حول الحمى يوشكأن يقع فيه وعلى هذاروي الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه كره المباشرة الفاحثة للصائم وكذلك بأن يعانقها وهما متجردان ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها ﴿قالَ ﴾ وان اشتبه شهررمضان على الاسير تحرى وصام شهراً بالتحرى لانه مأمور بصوم رمضان وطريق الوصول اليه التحري عند انقطاع سائر الادلة كأمر القبلة فان تبين أنه أصاب شهر رمضان أجزأ، لابه أدرك ما هو المقصودبالتحرىوان تبين أنه صامشهراً قبله لم يجزه لانه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها فلم تجزه كمن صلى قبل الوقت وذكر الشافعي رحمـه الله تعالى في كـتاب الأم أنه ان عــلم به قبل مضي شهر رمضان فعليه أن يصوم وان علم به بعد مضى شهر رمضان جاز صومه وان تبين أنه صام شهراً بمده جاز بشرطين اكمال العددة وتبيمت النية لشهر رمضان لانه قاض لما وجب عليه بشهود الشهر وفي القضاء يعتبر هذان الشرطان. فان قيل كيف يجوز ولم ينو الفضاء . قلنا لانه نوى ما هو واجب عليه من الصوم في هــذه السنة وهــذا ونية القضاء سواءفان تبين أنه صام شوال فعليه قضاء يوم الفطر لان الصوم فيه لا يجوزعن القضاء وانتبين أنه صام ذى الحجة فعليه قضاء يوم النحر وأيام التشريق وانتبين أنه صام شُـهراً آخر فليس عليه قضاء شيُّ الا أن يكون رمضان كاملا وذلك الشهر ناقصا فحينثذ يقضى يوما لا كال المـدة ﴿ قال ﴾ وان صام شـهر رمضان تطوعا وهو يعلم به أو لا يعلم فصومه عن شهر رمضان والكلام في هذه المسئلة على فصول أحدها ان أصل النية شرط لأداء صوم رمضان الاعلى قول زفر رحمه الله تعالى وحجته ان المشروع في زمان رمضان صوم واحد لان الزمان معيار للصومولا يتصور في يوم واحد الاصوم واحد ومن ضرورة استحقاق الفرض فيه انتفاء غيره فما يتصور منه من الامساك في هذا اليوم مستحق عليــه لصوم الفرض فعلى أى وجه أنى به يقع من الوجه المستحق وهو نظير من وهب النصاب الذي وجبت فيه الزكاة من فقير جازعن الزكاةوان لم ينو (ولنا) حرفان أحدهما ان المستحق عليه فمل هو عبادة والعبادة لاتكون الا بالاخلاص والعزيمة قال صلى الله عليه وسلم الاعمال

بالنيات ولكل امرئ مانوي والثاني ان مع استحقاق الصوم عليه في هـذا اليوم بقيت منافعه مملوكة له فان معنى العبادة لايحصل الا بفعل يباشره عن اختيار ويصرف اليــه ماهو مملوك له وصرف منافعه المملوكة الى ما هو مستحق عليه على وجه يكون مختاراً فيه لايكون الاءن قصد وعزيمة وفي مسئلة هبة النصاب معنى القصد والعزيمة حصل باختيار لمحل ومعنى العزيمة حصـل لحاجة المحل الاترى ان من وهب لفقير شيئاً لاعملك الرجوع فيه لحصول المقصود وهو الثواب وكان أبو الحسن الكرخي رحم، الله ينكر هذا المذهب لزفر رحمه الله تمالي ويقول المذهب عنده ان صوم جميم الشهر يتأدى بنية واحدة كما هو قول مالك رحمه الله تعالى وحجتهما ان صوم الشهر في معنى عبادة واحدة فان سببها واحد وهو شهود جزء من الشهر والشروع فيها في وقت واحد والخروج منها كذلك فكان بمنزلة ركعات صلاة واحدة (ولذا)أن صوم كل يوم عبادة على حدة الا ترى ان فساد البعض لا يمنع صحة مابتي وانه يتخال بين الايام زمان لايقبل الصوم وهو الليل وان انعدمت الأهلية في بعض الآيام لايمنع نقرر الأهلية فيما بتي فكانت بمنزلة صلوات مختلفة فيستدعى كل واحد منهما نية على حدّة ثم ان أطلق نية الصوم أو نوى النفل فهو صائم عن الفرض عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تمالي ان كان يعلم أن اليوم من رمضان فنوى النفل لم يكن صلَّماً وان كان لايعلم جازصومه عن النفل لان الخطاب بأداء الفرض لا يتوجه عليه الا بعـــد ألعلم به • وقال ابن أبي ليلي ان كان يعلم ان اليوم من رمضان جاز صومه عن الفرض وان كان لا يعلم لم يكن صائماً لأن قصده عند عدم العلم كان الى أداء النفل غير مشروع في هذا اليوم فهوكنية أداء الصوم في الليل وانه لغو لكونه غير مشروع فيه . والشافعي رحمه الله تمالي يقول ان صفة الفريضة قربة كأصل الصوم فكما لا يتأدى أصل الصوم الا بالنية فكذلك الصفة وبالعدام الصفة ينعدم الصوم ضرورة وعلى هذا اذا أطلق النية لايجوز والوجه الآخر ان بنية النفل صار ممرضاً عن الفرض لما بينهما من المفايرة فصاركاعراضه بترك النية ولا بجوز أن يصير ناويا للصوم المشروع في هــذا الوقت بنية النفل لانه لو اعتقد في المشروع في هذا الوقت انه نفل يكفر وعلى هذا لوأطلق النيـة يجوز لا نه ماصار معرضاً بهذه النية ﴿ ولنا ﴾ حديث على وعائشة رضى الله تعالى عنهما أنهما كان يصومان يوم الشك وكانا يقولان لأن نصوم يوما من شعبان أحب الينا من أن نفطر يوما من رمضان وانمــا كانا يصومان بنية النفل

لاجماعنا على أنه لايباح صوم يوم الشك بنية الفرض فلولا أن عند النبين يجوز الصوم عن الفرض لم يكن لهذا التحرز منهما معني ثم هذا صوم عين فيتأدي عطلق النية كالنفل وممناه أنه هو المشروع فيه وغيره ليس عشروع أصلا والمتمين في زمان كالمتمين في مكان فيتناوله اسم الجنسكما يتناوله اسم النوع ومعنى القرية في أصل الصوم يتحقق لبقاء الاختيار للعبدفيه ولاتحقق في الصفة اذ لااختيار له فمها فلا يتصور منه ابدال هــذا الوصف توصف آخِر في هذا الزمان فيسقط اعتبار نيــة الصفة ونية النفل لغو بالانفاق لان النفل غــير مشروع في هــذا الوقت والاعراض عن الفرض يكون بنية النفــل فأذا لغت نيــة النفل لم يحقق أول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في المسافر اذا نوى واجبا آخر في رمضان وقع عن فرض رمضان لان وجوب الاداء ثابت في حق المسافر حتى لوأدى جاز وانما يفارق المقيم في الترخِص بالفطر فاذا لم يترخص كان هو والمفيم سواء وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول يقع صومه عما نوى لانه ماترك الترخص حين قصــد صرف منافعــه الى ماهو الاهم وهو ماتقرر دينا في ذمته وهذه الرخصة لدفع الحرج والمشقة عنــه فكان من مصالح بدنه وفي هذه النية اعتبار المصلحة ان يصوم أو يفطر فصح منه ولان رمضان في حق المسافر كشعبان في حق المقيم على منى أنه مخير بـين ان يصوم أو يفطر فان نوى المسافر النفل ففيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية ابن سماعة عنه يقع عن فرض رمضان لانه ترك النرخص وفي رواية الحسن يقع عن النفل لان رمضان في حقمه كشعبان في حق غييره فاما المربض اذا نوى واجبا اخر فالصحيح ان صومه يقم عن رمضان لان اباحـة الفطر له عنــد المجز عن اداء الصوم فاما عند القــدرة هو والصحيح سواء بخلاف المسافر وذكر أبو الحسن الــكرخي ان الجواب في المريض والمسافر سوا، على قول أبي حنيفة وهو سيهو أو مؤول ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف منه زيادة المرض واما الكلام في وقت النية فلا خـ الاف في أن أولِه من وقت غروب الشمس لان الاصل في العبادات اقتران النية بحال الشروع في الصوم الآأن وقت الشروع في الصوم وقت مشتبه لا يعرفه الامن يعرف النجوم وساعات الليــل وهو مع ذلك وقت نوم وغفــلة والمتهجد بالليــل يستحب له أن ينام سحراً فلدفع الحرج جوزله بنبـة متقدمة على حالة الشروع وان كان غافلا عنه عند الشروع بأن تجمل

تلك النية كالقائمة حكما فأما النيــة بعــد طلوع الفجر لصوم رمضان تجوز في قول علمائنا رحمهم الله تعالى وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لا تجوز وفي الكتاب لفظان أحــدهما اذا نوى قبل الزوال والثاني اذا نوى قبل انتصاف النهار وهو الاصح فالشرط عندنا وجود لان ساءـة الزوال نصف النهار من طلوع الشمس ووقت أداء الصوم من طـلوع الفجر فالشافعي رحمه الله تمالي استدل يقوله صلى الله عليه وسسلم لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل والمزم عقــد القلب على الشيُّ فاذا لم ينعــقد قلبــه على الصوم من الليــل لا يجــزُّنه والمعنى فيه أن الفصد والعزيمة عند أول جزء من العبادة شرط ليكون قرية كالصلاة وسائر العبادات فاذا انددم ذلك لم يكن ذلك الجزء قربة وما بقي لا يكفي للفريضة لان المستحق عليه صوم يوم كامل بخلاف النفل فانه غير مقدر شرعا فيمكن أن بجمل صائمــا من حين نوى مع أن مبنى النفل على المسامحة والفرض على الضيق ألا ترى أن صـلاة النفل تجوز قاعداً مع القدرة على الفيام وراكبا مع القدرة على النزول بخلاف الفرض ﴿ والنا ﴾ حديث عكرمة عن أبن عباس رضى عنهما أن الناس أصبحوا يوم الشك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم اعرابي وشهد برؤية الهلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فقال نعم فقال صلى الله عليه وسلم ألله أكبر يكنىالمسلمين أحدهم فصام وأمر الناس بالصيام وأمر مناديا فادى ألا من كان أكل فلا يأكلن نقية يومه ومن لم يأكل فليصم وتأويل حديثه أن المراد هوالنهي عن تقديم النية على الليل ثم هو عام دخــله الخصوص بالاتفاق وهوصوم النفل فنحمله على سائر الصيامات بالفياس وهو ان هــذا يوم صوم فالامساك في أول النهاريتوقف على أن يصـير صوما بالنية قبل الزوال كالنفل وهذا لأن الصوم ركن واحد وهوالامساك من أول النهار الى آخره فاذا افترنت النيـة بأكثره ترجح جانب الوجود على جانب المـدم فيجمل كاقتران النيـة بجميمه ثم اقـ تران النيـة بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز النقديم فصارت حالة الشروع هنا كحالة البقاء فيسائر المبادات واذا جاز نيته متقدمة دفعا للحرج جاز نيته متأخرة عن حالة الشروع بطريق الاولى لأنه ان لم تقيترن بالشروع هنا فقد اقترنت بالاداء ومعنى الحرج في جنس الصائمين لايندفع بجواز التقديم فني الصائمين صبي ببلغ نصف الليل وحائض

تطهر في آخر الليــل فلا ينتبه الابعــد طلوع الفجر وفي أيامه يومالشك فلا يمكنه أن ينوى الفرض ايلا اذلم يتبين أنه من رمضان وان نوى الصوم بعد الزوال لم بجزه لانعدام الشرط في أكثر وقت الأداء فيترجح به جانب المدمثم القرب بدبب الصوم وقع في ترك الفداء كما بينا ووقت الغــداء قبل الزوال لابمده فاذا نوى قبل الزوال كان تاركا للمداء على قصد التقرب واذا نوى بمد الزوال لم يكن تركه الغداء على قصدالتقرب فلا يكون صوما وكذلك المسافر اذا نوى قبـل الزوال وقد قدم مصره أو لم يقدم ولم يكن أكل شيئاً جاز صومه عن الفرض عندنا خــلافا لزفر رحــ الله تمالي هو نقول امساك المسافر في أول النهار لم يكن مستحقاً لصومالفرض فلم يتوقف على وجودالنية ولم يستند اليه فيحقه الى أول النهار بخلاف المقيم ﴿ وَلَنَا ﴾ أن المنى الذي لاجله جوَّز في حق المقيم أقامة النيـة في أكثر وقت الاداء مقامها في جميع الوقت وجد في حق المسافر فالمسافر في هذا الوقت أسوة المقيم آنما يفارقه في الترخص بالفطر ولم يترخص به ولان المبادة في وقنها مع ضرب نقصان أولى من تفويتها عن وقتها والمسافر والمقيم في هذا سواء وبهــذا فارق صوم القضاء فأنه دن في ذمته والايام في حقه سراء فلا يفوته شي اذا لم نجوزه مع النقصان فلهذا اعتبرناصفة الـكمال منه ﴿ قَالَ ﴾ رجل أصبح صائماً في رمضان قبل ان تبين انه من ومضان ثم تبين انه منه فصومه جائز وقد أساء حين تقدم الناس ومراده في هـ ذا يوم الشـك ومعنى الشك ان يستوى طرف العـلم وطرف الجهل بالشي وانما يقع الشك من وجهين اما ان غم هلال شعبان فوقع الشك أنه اليوم الثلاثون منه أو الحادي والثلاثون أوغم هلال رمضان فوقع الشك في اليوم الثلاثين آنه من شعبان أو من رمضان ولا خلاف انه يكره الصوم فيه بنية الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم لاتقد وا رمضان بصوم يوم ولا يومين ولانه حين نوى الفرض فقــد اعتقد الفريضــة فيما ليس بفرض وذلك كاعتقاد النفلية فيما هو فرض ولـكن معهذا اذا تبين ان اليوم من رمضان فصومه تام لان النهي ليس لمين الصوم فلا يؤثر فيه فاما اذاصام فيه منية النفل فلا بأسبه عندنا وهو الافضل وقال الشافعي رحمه الله تمالي ان وافق ذلك يوءا كان يصومه أوا صام قبله أياما فلا بأس به والافهومكروه لقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا الفاسم ولما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ويوم الشك ولنا حديث علي وعائشة رضى الله عنهما انهما كانا

يصومان يوم الشك كما روينا ولان هذا اليوممن شعبان لان اليقين لايزال بالشك والصوم من شمبان تطوءاً مندوب اليـه كما في سائر أيامه جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسـلم ماكان يصوم في شهر أكثر منه في شعبان فانه كان يصومه كله وتأوبل النهي ان ينــوى الفرض فيه وبه نقول ﴿ قال ﴾ الا ان يكون أبصر للهلال وحا ه ورد الامام شهادته وأنما ترد شهادته اذاكانت السماء مصحية وهو من أهل المصر فاما اذاكانتالسماء مغيمة أو جاء أ من خارج المصر أوكان من موضع نشز فانه تقبل شهادته عندنا خلافا الشانمي رحمـ الله تمالى في أحد قوليه قال لان م مقالمكذب اذا كان بالساء عم أظهر فان الغيم مانع من الرؤية فاذا لم تقبل شهادته عند عدم المانع فمند قيامه أولى ﴿ وَلَنَّا ﴾ حديث عكرهـ ت على مارويناه ثم هو مخبر بآمرديني وهو وجوب اداء الصو، على الناس فرجب قبول خبره اذالم يكذبه الظاهر كمن روى حديثاً وهــذا الظاهر لايكذبه فلعله تقشع الغيم عن موضع القمر فاتفقت له الرؤية دون غيره مخلاف ما ذا كانت السهاء مصحية لان الظاهر يكذبه فانه مساو للناس في الوقف والمنظر وحدة البصر وموضع الفمر فاذا رد الامام شهادته فعليه ان يصوم ولايفطر الاعلى قول الحسن بن حي يعتمــد ظاهر قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا يوم الصوم في حق الجماعة فكذلك في حق الواحد ﴿ وَلَنَّا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم صوموا الرؤبتــه وأفطروا لرؤبته فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوما ولان وجوب الصوم برؤية الهلال أمر بينه وبين ربه فلا يؤثر فيه الحكم وقد كان لزمه الصوم قبسل أن ترد شهادته فكذلك بعده فان أفطر بالجماع لم تلزمه الكفارة عندنا خلافا للشافعي رحمــه الله تعالى هو يقول إنه متيقن ان اليوم من رمضان اذ لاطريق للتيقن أقوى من الرؤية وتيهنه لايتغير بشك غيره ألا ترى أنه يلزمه الصوم فيه عن الفرض ويوم الشك ينهي فيه عن مثمله وكما أن وجوب الصوم بينمه وبين ربه فكذلك وجوب الكفارة عنمد الفطر. ﴿ ولنا ﴾ أنه مفطر بالشبهة لان الامام حين رد شهادته فقد حكم بأنه كاذب بدليل شرعى أو جب له الحكم به ولو كان حكمه هذا حقاً ظاهراً وباطنا لكان يباح الفطرله فاذا كان نافذا ظاهرا يصير شبهة وكفارة الفطر عقوية تدرأ بالشبهات حتى لايجب على المخطئ ثم الكفارة انما وجبت بالفطر في يوم رمضان مطلقا وهذا اليوم رمضان من وجــه شعبان من وجــه

ألا ترى ان سائر الناسلايلزمهم الصوم فيه ويوممن رمضان لاينفك عن الصوم فيه قضاء أواهاء فلم يكن هذا اليوم في معنى المنصوص من كل وجه فلو أو جبنا الكفارة فيه كان بطريق القياس على النصوص ولا مدخل للقياس في اثبات الكفارة فاما وجوب الصوم فهو عبادة يؤخذ فيــه بالاحتياط فـكو نه من رمضان من وجه يكفي في حقــه ﴿ قَالَ ﴾ رجل قبــل امرأته في شهر رمضان فانزل عليه القضاء ولاكفارة عليه لحديث ميمونة بنت سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمــان فقال قد أفطرا وتأويله أنه قد علم من طريق الوحي حصول الانزال به ثم معنى انتضاء الشهوة قد حصل بالانزال فانمدم ركن الصوم ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها ولكنلا تلزمه الكفارة لنقصان فى الجناية من حيث أن التقبيل تبع وايس بمقصود بنفسه وفى النقصان شبهة العدم الاعلى أول مالك رحمـه الله تمالي فانه يوجب الكفارة على كل مفطرغير ممذور وكذلك المرأة ان أنزلت لحديث أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة ترى في منامها مثل ما يري الرجل فقال ان كان منها . ثل ما يكون منه فلتغتسل أشار الى أنها تنزل كالرجل واذا أنزات فحكمها حكم الرجل ﴿ قال ﴾ ومن أكل أوشرب أو جامع ناسياً في صومه لم يفطره ذلك والنفسل والفرض فيــه سواء . وقال مالك رحمــه الله تمــالي في الفرض يقضي وهو القياس على ما قاله أبو حنيفة رحمه الله تمالي في الجامع الصغير لولا قول الناس لقلت يقضي أى لو لا روايتهم الاثر أولو قول الناس إن أبا حنيفة رحمه الله تمالى خالف الاثر ٠٠ ووجه القياس أن ركن الصوم ينمدم بأكله ناسياً كان أوعامداً وبدون الركن لا يتصورا داء المبادة والنسيان عذر بمنزلة الحيض والرض فلا يمنع وجوب القضاء عند انمدام الاداء ﴿ ولنا ﴾ حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى أكلت وشربت في رمضان ناسياً وأنا صائم فقال أن الله أطعمك وسقاك فتم على صومك وهكذا روى عن على رضى الله عنه. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه أن أكل أو شرب لم يفطر وان جامع ناسياً أفطر قال لان الحديث ورد في الاكل والشرب والجماع ليس في ممناه لان زمان الصوم زمان وقت للأكل عادة فيبتلي فيه بالنسيان وليس بوقت الجماع عادة فلاتكثر فيه البلوى ولكنا نقول قدثبت بالنص الساواة بين الاكل والشرب والجماع في حكم الصومناذا ورد نص في أحدهما كان وروداً في الآخر باعتبارهذه المقدمة كمن يقول لغيره

إجمل زيداً وعمراً في العطية سواء ثم يقول اعط زيداً درهما كان ذلك تنصيصاً على أنه يعطى عمراً يضاً درهما فان تذكر فنزع نفسه من ساعتـه فصومه نام وكذا الذي طلع عليه الفجر وهو مخالط لأهله اذا نزع نفسه من ساعته فصومه نام وعلى قول زفر رحمه الله تعالى فيهما جميماً يقضى الصوم لوجود جزء من المواقعة وان قل بعدالتذكر وطلوع الفجر ﴿ وَلَنَّا ﴾ أنه لم يوجد بعد التذكر وطلوع الفجر الا الامة اع من قضاء الشهوة رذلك ركن الصوم فلا يفسد الصوم وروى محمدعن أبي يوسف رحمهما الله تعالى في نوادر الصوم أنه قال في الذي طلع عليه الفجر نقضي مخلاف الناسي والفرق أن اقتران المواقمة بطلوع الفجر مانع من المقاد الصوم وفي الناسي صومه كان منعقداً ولم يوجد ما يرفعه وهو اقتضاء الشهوة بمدالنذكر فبق صائماً قان أتم الفعل فعايه القضاء دون الـكفارة الاعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى فانه يجعل استدامة الفعل بعد التذكر وطلوع الفجر كالانشاء ﴿ وَلِنَا ﴾ أن الشهة قد تمكنت في فعله من حيث ان ابتداءه لم يكن جناية وروى هشام عن أبي يوسف رحمهما الله تمالى في الذي طام عليه الفجر اذا أتم الفعل فعايه الكفارة بخلاف ما اذا تذكر لان آخر الفعل من جنس أوله وفي الذي طلع عليه الفجر أول فعله عمد فـ كمـذلك آخره بخــلاف الناسي فان ذكر الناري فلم يتذكرواً كل مع ذلك فقد ذكر في اختلاف زفر ويعةوب اذعلى قول زفر لايفسد صومه لبقاء المانع وهو النسيان وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يفسد صومه لان الاحتياط قد لزمه حين ذكر وعدم النذكر بعد ما ذكرنا در فلا يعتبر ﴿ قَالَ ﴾ واذا تمضمض الصائم فسبقه الماء ندخل حلقه فان لم يكن ذاكرا لصومه فصومه نام كمالو شرب وان كان ذا كرآ لصومه فعليه القضاء عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استـكر هوا عليه ثم عذر هـذا أبين من عذر الناسي فأن الناسي قاصد الى الشرب غير قاصد الى الجناية على الصوم وهذا غسير قاصد الى الشرب ولا الى الجناية على الصوم فاذا لم يفسد الصوم ثمة فهنا أولى ﴿ ولنا ﴾ ما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقسط بن صبرة بالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تَكُونَ صَائمًا فَالنَّهِي عَنِ الْمِبَالْغَةُ التِّي فَيَهَا كِمَالَ السَّنَّةِ عَنْدُ الصَّوْمُ دَايِدُلُ عَلَى انْ دَخُولُ المَّاءُ في حلقه مفسد لصومه ولا نركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأ وأداء العبادة بدون ركنها لايتصور وهكذا القياس في الناسي ولكنا تركناه بالسنة وهذا ليس في معناه لان

التحرز عن النسيان غير ممكن والتحرز عن مثل هذا الخطأ ممكن ثم ركن الصوم قد انسدم معنى فان الذي حصـل له وان كان مخطئاً قد العدم صورة لامعنى بأن يتناول حصاة فســد صومه فاذا انعدم معنى أولى لأن مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة الصور وكان ابن أبي ليلي يقول ان كان وضوؤه فرضاً لم يفســـد صومه وان كان نفلا فسد صومه لهــذا . وقال بمض أهــل الحديث ان كان في الثلاث لايفسد صومه وان جاوز الثلاث يفسد صومه . ومنهم من فصل بـين المضمضة والاستنشاق في الوضو، والجنابة والاعتماد على ماذكرنا وتأويل الحديث ان المراد رفع الاثم دون الحكم وبه نفول ﴿ قال ﴾ والاكتحال لا يضر الصائم وان وجد طعمه في حلقه وكان ابراهيم النخمي يكره للصائم أن يكتحل وانأبي الملي كان يقول ان وجد طعمه في حلقه فطره لوصول الكحل الى باطنه (وانا) حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عايه وسلم دعا بمكحلة إثمــد في رمضان فاكـتحل وهو صائم . وعن أبي مسمود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسـ لم يوم ءاشورا، من بيت أم سلمة وعيناه مملو نان كحلا كحلته أم سلمة وصوم يوم عاشورًا، في ذلك الوقت كان فرضاً ثم صار منسوخا ثم ماوجد من الطعم في حلفه أثر الكحل لاعينه كمن ذاق سُبناً من الأدوية المرة يجـد طعمه في حلقـه فهو قياس الغبار والدخان وان وصـل عين الكحل الى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك اذ ليس من المين الى الحلق مسلك فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد برودة الماء في كبده وذلك لا يضره وعلى هـذا اذا دهن الصائم شاربه فأما السعوط والوجور يفطره لوصوله الىأحد الجوفين إما الدماغ أو الجوف والفطر مما يدخل ولا كفارة عليه لان معنى الجناية لا يتم به فان اقتضاء الشهوة لا يحصل به الا في رواية هشام عن أبي يوسف رحمهما الله تمالي أن عليه الكفارة اذا لم يكن به عذر والحقنية تفطر الصائم لوصول المفطر الى باطنه وهذا بخلاف الرضيع اذا احتق بلبن امرأة لا يثبت به حرمة لرضاع الا في رواية شاذة عن محمد رحمه الله تعالى لان ببوت حرمة الرضاع بما يحصل به أنبات اللحم وانشاز العظم وذلك بما يحصل الى أعالى البدن لا الى الاسافل فأما الفطر يحصل بوصول المفطرالي باطنه لانعدام الامساك بهوالاقطار في الاذن كذلك نفسد لانه يصل الى الدماغ والدماغ أحد الجوفين فاما الاقطار في الاحليل لايفطره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى ويفطره عند أبي يوسف وحكي ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى

أنه توقف فيه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي آنه اذا صب الدهن في إحليله فوصل الى مثانته فسد صومه وهذا الاختلاف قريب فقد وقع عند أبي يوسف رحمه الله تمالي أن من المثانة لي الجوف منفذحتي لاتقدر المرأة على استمساك البول والامرعلي ما قالا فان أهل الطب يقولون البول يخرج رشحاً وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً وبعضهم يقول هناك منفذ على صورة حرف الخاء فيخرج منه البول ولا يتصور أن يمود فيه شئ مما يصب في الاحليل فأما الجائفة والآمة اذا داواهما بدوآ، يابس لم يفطره وان دواهما بدوا، رطب فسد صومه في قول أبي حنيفة رحمه الله ترالي ولم يفسد في قولهما والجائفة اسم لجراحة وصلت الى الجوف والآمة اسم لجراحة وصلت الى الدماغ فهما يعتبران الوصول الى الباطن من مسلك هو خلقة في البدن لان المفسدالصوم ما ينعدم به الامساك الأموريه وانما يؤمر بالامساك لاجل الصوم من مسلك هو خلقة دون الجراحة العارضة وأنو حنيفة رحمه الله تمالى يقول المفسدللصوموصول المفطر الى باطنه فالمبرة للواصل لا للمسلك وقد تجتمق الوصول هنا وفي ظاهر الرواية فرق بين الدواء الرطب واليابس وأكثر مشايخنا رضي الله عنهم أنالعبرة بالوصول حتى اذا عـلم أنالدواء اليابس وصلالي جوفه فسد صومه وان علم أن الرطب لم يصل الى جوفه لانفسد صومه عنده الا أنه ذكر اليابس والرطب مناء على العادة فاليابس انما يستعمل في الجراحة لاستمساك رأسهابه فلا يتعدى الى الباطن والرطب يصل الى الباطن عادة فلهذا فرق بينهما والدليل على ان العبرة لما قلنا ان اليابس يترطب برطوبة الجراحة ﴿ قال ﴾ رجل أصبح في أهمله صائماً ثم سافر لم يفطر لانه حين أصبح مقيما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حمّاً لله تمالي وانما أنشأ السفر باختياره فلايسقط به مانقرروجو به عليه وان أفطر فلا كفارة عليه لتم كمن الشبهة بسبب افتران المبيح للفطر فان السفر مبيح للفطر في الجملة فصورته وان لم تبح تمـكن شهة وكفارة الفطر تسقط بالشهة وذكر الشافعي رحمه الله تعالي في رواية البويطي انه يلزمه الكفارة اعتباراً لآخر النهار بأوله وهذا بعيد فان في أوله يتمرى فطره عن الشبهة وبعد السفر يقترن السبب المبيح بالفطر ولو وجد مدا السبب في أول النهار لكان الفطر يباح له فاذا وجد في آخره يصير شبهة ﴿ قال ﴾ رجل أصبح صائماً متطوعاً ثم أفطر عليه القضاء عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وحجته حديث أم هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم ناولها فضل سؤره فشر بت ثم قالت اني كنت

صائمة لـ كمن كرهت ان أرد سؤرك فقال صلى الله عليــه وســـلم ان كان صومك عن قضا، فاقضي نوماً وانكان صومك تطوعاً فان شئت فافضيه وان شئت فلاتقضيه ولان المتنفل متبرع بما ايس عليه فلا يلزمه مالم يتبرع به ولـكنه مخير في آخره كاكان مخيراً في أوله كمن شرع في صلاة التطوع بنوى أربهاً فصلى ركعتين كان مخيراً في الشفع الثاني وهـ ذا بخلاف الحج فان بتبرعه هناك لابلزمه شي انما تمذر الخروج عما شرع فيه فيلزمه الأنمام حتي لوتيسر عليه الخروج بالاحصار لم يلزمه القضاء عندي وبخلاف الناذر فانه. لمتزم ماليس عليه فكان نظير النــذر من المعاملات الـكفالة ونظـير الشروع في الهبة والافرار ﴿ ولنا ﴾ حــديث عائشة قالت أصبحت أناوحفصة صائمتين متطوعتين فاهدى لناحيس فأكلنا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدرنا لنسئله فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها سباقة الى الخيرات فقال صلى الله عليه وسلم إقضيا يوما مكانه فان كان هذا بعــد حديث أم هانئ كان ناسخاً له وان كان قبله فتبين به ان المراد يقوله ان شئت فاقضيه وان شئت فلا تقضيه تأخير المضاء وتمجيله أو تبين به ان النبي صلى الله عليه وسلم خص أم هاني باسقاط الفضاء عنها بقصدها التبرك بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانها غفلت عن الصوم لفرط قصدها الى التبرككم ان أبا طيبة لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم شرب دمه فقال صلى الله عليه وسلم حرم الله جسدك على النار وشرب الدم لا يوجب هذا ولكنه لفرط الحبة غفل عن الحرمة فأكرمه رسول اللهصلي الله عليه وسلم بما ذكر ولانه باشر فعل قربة مقصودة فيجب عليــه اتمامها ويلزمه القضاء بالافسادكن أحرم بحج النطوع ولانقول ان تبرعه بما ليس عليه يلزمه مالم يتبرع به ولـكن وجب عليه حفظ المـؤدى لـكونه قربة فان التحرز عن ابطال العمل واجب قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمال كم كما ان الوفاء بالعهــد واجب فــكما يلزمــه الاداء بمله النهذر لان الوفاء به فكذلك يلزمه أداء مابق لان التحرز عن ابطال العمل فيله بخلاف الصلاة فأنه ليس في الامتناع من الشفع الثاني ابطال الشفع الأول ولانه بالشروع تمين هذا اليوم لأداء الصوم المشروع فيه وله ولاية التعيين فيتعين بتعيينه والتحق بالزمان المتمين المصوم شرعاً والافساد في ذلك الزمان يوجب الفضاء فهذا مثله وهو كالناذر لما كان 

فيصير بالافطار جائياً فيلزمه القضاء وعند الشافعي رحمه الله تمالي يباحله الافطار من غير عذر واختلفت الروايات في الضيافة هل تـكون عذراً فروي هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنه عذر مبيح للفطر وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يكون عــ ذراً وروى لما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ضيافة رجل من الأنصار فامتنع رجــل من الأكل فقال اني صائم فقال صلى الله عليه وسلم انما دعاك أخوك لتـكرمه فأفطر واقض يوما مكانه ووجــه الرواية الاخرى ماروى عن النبي صلى الله عليــه وسلم أنه قال اذا دعى أحـدكم الى طمام فليجب فان كان مفطراً فليأكل وانكان صائماً فليصـل أي فليـدع لهم وقال صلى الله عليه وسلم ان أخوف ما أخاف على أمنى الشرك والشهوة الخفية فقيل أوتشرك أمتك بعدك فقال لاولكنهم يراؤن بأعمالهم فقيل وماالشهوة الخفية فقال ان يصبح أحدهم صائماً ثم يفطر على طعام يشتميه وسوال كان الفطر بعذر أو بغير عذر فالقضاء واجب وكذلك سواءحصل الفطر بصنعهأو بغير صنعهحتي اذا حاضتالصأئمة تطوءأفعليها الفضاء في أصح الروايتين وفي كتاب الصلاة اذا افنتح النطوع بالنيمم ثم أبصر الماء فعليه الفضاء والخروج هناماكان بصنعه فتبينان الصحيح انالشروع ملزم للاتمامكالنذرموجب للأداء وانه متى تدذر الاتمام بمدصحة الشروع فعليه الفضاء ﴿قَالَ﴾ رجل أغمى عليه في شهر رمضان حين غربت الشمس فلم يفق الا بعد الغد فايس عليه قضاء اليوم الأول لانه لما غربت الشمس وهو مفيق فقد صح منه نية صوم الند وركن الصوم هو الامساك والاغماء لاينافيه فتأدى صومه في اليوم الأول لوجود ركنه وشرطه وعليه قضاء اليوم الثاني لان النيـة في اليوم الثاني لم توجد وقد بينا ان صوم كل يوم يستدعي نهية على حدة وبمجرد الركن بدون الشرط لاتآدى العبادة ﴿ قَالَ ﴾ واذا نظر الى فرج امرأته فأنزل فصومه نام مالم يمسها وقال مالك رحمه الله تعالى ان نظر مرة فـكـذلك وان نظر مرتينفسد صومه لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى لا تتبع النظرة النظرة فانما الأولى لك والاخرى عليك ولان النظر الأول يقع بفتة فلا ينعدم به الامساك فاذا تعمد النظر بعد ذلك حتى أنزل فقد فوت ركن الصوم ﴿ وَلِنَا ﴾ إن النظر كالتفكر على منى أنه مقصور عليه غير متصل بها ولوتفكر في جمال امرأة فأنزل لم يفسد صومه فكذلك اذا نظر الى فرجها ولوكان هـذا مفسداً للصوم لم يشترط فيه

التكرار كالمس وتأويل الحديث المؤاخـذة بالمأثم إذا تعمد النظر الى مالايحل وان جامعها متعمداً فمليـه ان يتم صوم ذلك اليوم بالامساك تشبها بالصائمين وعليـه قضاء ذلك اليوم والكفارة اما وجوب القضاء فقول جمهور العلم، وقال الاوزاعي ليس عليه القضاء واستدل بحديث الاعرابي فان النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الكفارة له ولم يبين حكم الفضاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقال صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان منعمداً فعليه ماعلى المظاهروليس على المظاهرسوي الكفارة ﴿ ولنا ﴾ أنه وجب هليه الصوم بشهو دالشهر وقد المدم الاداء منه فيلزمه القضاء كما لو كان معذوراً وفوت مالزمة من الادا. فيضمنه عَمْلُ مِن عنده كما في حقوق العباد وأعا أراد بقوله فعليه ماعلى المظاهر بسبب الفطر وبه نقول ان وجوب القضاء ليس بسبب الفطر وانما بين للاعرابي ما كان مشكلا عليــ ووجوب القضاء غير مشكل . فاما وجوب الكفارة قول جمهور العلما. وكان سعيد بن جبير يقول لا كيفارة على المفطر في رمضان لان في آخر حديث الاعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كام ا أنت وعيالك فانتسخ بهـ ذا حكم الكفارة ﴿ وَلَنَّا ﴾ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان متعمداً فعايه ماعلى المظاهر وحديث الاعرابي حين جا. الى رسول الله صلى الله عايه وسلم وهوينتف شمره ويقول هلكت وأهلكت فقال ماذا صنعت فقال واقعت أهلى في رمضان تهاراً متعمداً فقال اعتق رتبة فضرب بيده على صفحة عنقه وقال لا أملك الارقبتي هذه ففال صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين فقال وهل أنيت ما أنيت الا من الصوم فقال اطم سيتين مسكينا فقال لاأجهد فقال إجلس فجلس فأتى بصدقات بني زريق فقال خملة عشر صاعاً فتصدق بها على المساكين فقال على أهل ميت أحوج اليها منى ومن عيالى والله مادين لا بني المدينة أجوج اليها مني ومن عيالي فقال صلى الله عليه وسه لم كلها أنت وعيالك زاد في بعض الروايات تجزيك ولاتجزى أحداً بدك فان ثبتت هـذه الزيادة ظهر أنه كان مخصوصاً وان لم تثبت هـذه الزيادة لا يتبين به انتساخ الكفارة ولكنه عذره في التأخير للمسرة ثم الكفارة مرتبة عند علماتنا والشافعي رحمهم الله تمالى . وقال مالك رحمـه الله تمالى ثبتت على سبيل التخيير لحـديث سمد بن أبي وقاص ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى افطرت فى رمضان فقال اعتق رقبة أو صم شهرين أو أطم ستين مسكينا ﴿ ولنا ﴾ ماروينا من قوله صلى الله عليه وســـلم فمليه

ماعلى المظاهر وتبين بهـذا ان المراد بالحـديث الآخر بيان مابه تتأدى الكفارة في الجملة لابيان التخيير ثم بعــد العجز عن العتق كفارته بالصوم ألاعلى قول الحسن البصرى فأنه يقول عليه بدنة وجعل هـذا قياس المجامع في الاحرام ولكنا نقول لامدخل للقياس في آمات مابه تتأدى الكفارة أنما طريق معرفته النص وليس في شيء من النصوص ذكر البدنة في كفارة الفطر فبكما لامدخل للقياس فيما تتأدى به العبادات فكذافيما بجب الجناية فيها . والصوم مقدر بالشهرين بصفة النتابع الاعلى تول ابن أبي لبلي فانه يقول ان شاء تابع وان شاء فرق بالقياس على القضاء وما روينا من الآثار حجة عليه وكان ربيعة الرازي يقول الصوم مقدر بأني عشر يوما قال لان السنة أنى عشرشهراً فصوم كل يوم يقوم مقام أنى عشر يوما وبعض الزهاد يقول الصوممقدر بألف يوم فان فى رمضان ليلة القدر وهي خــير بشيُّ من هـذا فان الاعتماد على الآثار المشهورة كما روينا وهـذه آثار تلقتها العلماء بالقبول والممل بها واثبات الكفارة عِثلها جائز وكما تجب الكفارة على الرجـل تجب عليها ان طاوعتــه وللشافعي رحمــه الله تمالي ثلاثة أقاويل قول مثل هـــذا وقول آخر ان الكفارة عليمه دونها وقول آخر فصل بين البدني والمالي فقال عليها الكفارة بالصوم ويتحمل الزوج عنها اذاكان ماليا واستدل بحديث الابرابي فان النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الـكمفارة في جانب لا في جانبها ف لو لزمتها الكفارة لبين ذلك كا بين الحد في جانبها في حديث المسيف ثم سبب الكفارة المواقعة المعدمة للصوم والرجل هو الباشر لذلك دونها اذهى محمل المواقعة وليست عباشرة للمواقعة فكان فعلها دون فعل الرجل كالجماع فيما دون الفرج بخلاف الحد فان سببه الزنا وهي مباشرة لازنا فان الله تعالى سماها زانية وعلى القول الآخر يقول ما يتملق بالموافعة اذا كان بدنياً اشتركا فيه كالاغتسال واذا كان مالياً تحمل الزوج عنها كالمهر وثمن ماء الاغتسال ﴿ وانا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان وكلم من تم الرجال والنساء وتبين بهــذا ان الــبب الوجب للـكفارة فطر هو جناية كامــلة وهذا السبب يتحقق في جانبها كما يتحقق في جانبه فلزمها الكفارة كالزمها الحد بسبب الزما وبه تبين ان تمكينها فعل كامل فان م القصال لا يجب الحد وبيان الذي صلى الله عليه وسلم الـكفارة فيجانبه بيان في جانبها لان كفارتهما واحدة بخلاف حديث العسيف فان الحد في جاسه كان

هوالجلد وفي جانبهاالرجم ولا معنى للتحمل لان الـكفارة اما ان تكون عقوبة أو عبادة وبسبب النكاح لايجرى التحمل في العبادات والمقوبات أنما ذلك في مؤن الزوجية وان غلبها على نفسها فعليها القضاء دون المكفارة وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لانفسدصومها والكلام في هذا نظير الكلام في الخاطئ وقد بيناه ﴿ قَالَ ﴾ وكذلك أن أكل أو شرب متعمداً فمليه القضاء والكفارة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لأكفارة عليه لانسبب وجوب الـكفارة بالنص المواقعة المعدمة للصوم فلو أوجب بالاكلكان بالقياس على المواقعة ولا مدخل للقياس في الـكفارة الاترى انه لاتقاس دواعي الجماع على الجماع فيــه ولان الحرمة تارة تـكون لاجل المبادة وتارة لعدم الملك ثم ما يتعلق بالاكل لايتعلق بالمواقعة متىكانت الحرمة لعدم الملك فكم ذلك العبادة واستدل بالحج فانءما يتعلق بالمواقعة فيمه وهو فساد النسك لايتعلق بسائر المحظورات فكذلك الصوم والجامع أن هـذه عبادة للكفارة العظمي فيهافتختص بالمواقعة ﴿ولنا﴾ حديث أبي هريرة ان رجلا قال يارسول الله أفطرت في رمضان فقال من غير مرض ولا سفر فقال نعم فقال اعتق رقبة وانما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤاله الفطر بما يحوجه اليه كالمرض والسفر وذكر أبو داود ان الرجـل قال شربت في رمضان وقال على رضي الله عنـه انما الـكفارة في الاكل والشرب والجماع ولان فطره تضمن هتك حرمة النص فكان كالفطر بالجماع وبيانه ان نص التحريم بالشهرية اول ماية اوله نص الاباحة بالليالي وهمتك حرمة النص جناية متكاملة ثم نحن لانوجب الـكفارة بالقياس وانمـا نوجبها استدلالا بالنص لان السائل ذكر المواقعـة وعينها ايس بجالة بل هو فعل في محل مملوك وانما الجالية الفطرية قتبين أن الموجب للـكفارة فطر هو جناية الاترى ان الـكفارة تضاف الى الفطر والواجبات تضاف الى أسبابها والدليل عليــه أنه لأنجب على الناسي لانمدام الفطر والفطر الذي هو جناية متكاملة يحصـل بالاكل كما يحصل بالجماع ولانه آلة له وتعلق الحـكم بالسبب لا بالآلة ثم ايجابه في الاكل أولى لان الكفارة أوجبت زاجرة ودعاء الطبع في وقت الصوم الى الأكل أكثر منــه الى الجماع والصبر عنه أشد فابجاب الكفارة فيه أولي كما ان حرمة التأفيف يقتضي حرمة الشتم بطريق الأولى ثم لأجل العبادة استوى حرمة الجماع وحرمة الاكل بخلاف حال عدم الملك فان حرمة الجماع أغلظ حتى تزيد حرمة الجماع على حرمة الاكل وبخلاف الحج

فان حرمة الجماع فيه أقوى حتى لا ير نفع بالحلق والدايل على المساواة هنا فصل الناسي فقد جملنا النص الوارد في الاكل حال النسيان كالوارد في الجماع فكذلك يجمــل النص الوارد في ايجاب الـ كمفارة بالمواقعـة كالوارد في الاكل والدواعي تبع فلا تشكامل به الجناية . ثم حاصل الذهب عندنا ان الفطر متى حصل بما يتغذى به أو يتـداوى به تتعلق الكفارة به زجراً فان الطباع تدءو الى الغذاء وكذلك الى الدواء لحفظ الصحة أو اعادتها فأما اذا تناول مالا يتغذي به كالنراب والحصاة يفسد صومه الاعلى قول بمض من لايمتمد على قوله فانه يقول حصول الفطر عا يكون به انتضاء الشهوة ولكنا نقول ركن الصوم الكف عن ايصال الشيُّ الى باطنــه وقد العدم ذلك بتناول الحصاة ثم لا كفارة عليه الا على قول مالك رحمه الله تمالي فانه قال هو مفطر غمير معلمور قال وجنايته هنا أظهر اذلا غرض له في هذا الفعل سوي الجناية على الصوم بخلاف مايتغـذى به ولكنا نقول عدم دعاء الطبع اليه يغنى عن ايجاب الكفارة فيه زاجراً كما لم نوجب الحد في شرب الدم والبول بخلاف الخرثم تمام الجناية بانعدام ركن الصوم صورة ومعنى فانعدام معنى مايحصل به اقتضاء الشهوة إذا انعدم لم تتم الجناية وفي النقصان شبهة العـدم والكفارة تسقط بالشبهة ﴿ قَالَ ﴾ وأن جامعها ثانيا فىالشهر فعليه كفارة واحدة عندنا وعندالشافعي رحمه الله تعالى عليه كل يوم كفارةقال لان السبب نقرر في اليوم الثاني وهو الجماع المدم للصوم أوالفطر الذي هو جناية على الصوم فوجبت الكفارة ثم الكفارات لا تداخل كما في سائر الكفارات فان معنى المبادة فيها راجح حتى يفتي بهاوتتآدي بما هو عبادة والنداخل في العقوبات الحضة ﴿ ولنا ﴾ حرفان أحدهما ان كمال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر جميماً حتى ان الفطر في قضاء رمضاز لا يوجب الكفارة لانمدام حرمة الشهر وباعتبارتجدد الصوم لاتتجدد حرمة الشهر ومتىصارت الحرمة ممتبرة لايجاب الكفارة مرة لا يمكن اعتبارها لايجاب كفارة أخرى لانها تلك الحرمة بمينها ( والثاني )أن كفارة الفطرعقوية تدرأ بالشبهات فتنداخل كالحدود وبيان الوصف أن سبب الوجوب جناية محضة على حق الله تمالى والجنايات سبب لايجاب العقوبات والدليل عليــه سقوطها بعذر الخطأ بخلاف سائر الـكفارات ﴿قال ﴾ فاذأ فطر في يوم وكفر ثم أفطر في يوم آخر فعليه كفارة أخرى الا في رواية زفر عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فانه يقول يكفيه تلك الكفارة لاعتبار اتحادحرمة الشهروهو قياس من تلي آية السجدة في مجلس وسجد ثم

تلاها مرة أخرى لم تلزمه سجدة أخرى لاتحاد السبب وجه ظاهر الرواية أن التداخل قبل أداء الاول لا بمده كما في الحدود اذا زني بامرأة فحد ثم زني بها يلزمه حد آخر وهذا أصح لان السبب فطر هوجناية على الصوم وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية والعبرة للأسباب دون المحال فان جامع في رمضانين فقد ذكر في الـكسائيات عن محمد رحمه الله تمالى أن عليه كفارتين لاعتبار تجـدد حرمة الشهر والصوم وأكثر مشايخنا يقولون لا اعتماد على تلك الرواية والصحيح أن عليه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل ﴿ قَالَ ﴾ وكل صوم في القرآن لم يذكره الله مئتابها فله أن يفرقه وما ذكر مِنتابِها فليس له أن يفرقه أما المذكور مذابعا فصوم كفارة القتل وكفارة الظهار فان النص ورد بقدر معلوم مقيد بوصف فكما لا بجوز الاخه لال بالقددر المنصوص فكذا بالوصف المنصوص فأماما لم يذكره منتابعا فصوم القضاء .قال الله تعالى فعدة من أيام أخر ويجوز الفضاء منتابعا ومتفرقا لأنه مطلق عن الوصف وقال ابن عباس رضي الله عنه أنهمواما أنهم الله وفي الحـديث ان رجــــلا سأل رسول الله عن قضاء أيام من رمضان أفيجزيني ان أصوم متفرقا فقال أرأيت لوكان عليك دين فقضيت الدرهم والدرهميين اكان يقبل منك ففال نعم فقال الله أحق بالتجاوز والقبول والذي في قراءة أبي بن كعب فعدة من أيام أخر منتابعــة شاذغير مشهور وبمثله لانثبت الزيادة على النص فأماصوم كفارة اليمين فثلاثة أيام منتابعة عندناخلافا للشافعي رحمه الله تعالى ﴿ قال ﴾ إنه مطلق في القرآن ونحن أثبتنا النتابع بقراءة ابن مسـمود فأنها كانت مشهورة الى زمن أبي حنيفة رحمـه الله تعالى حتى كان سليمان الاعمش يقرأ ختما على حرف ابن مسعود وخما من مصحف عمان رضي الله عنه والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور ﴿ قَالَ ﴾ وجل جامع امرأته في يوم من ومضان ثم حاضت المرأة ومرض الرجل في ذلك اليوم سقطت غنهما الكفارة عندنا وعلىقول ابنأبي ليلي رحمه الله تعالىلاتسقط وهو قول الشافعي رحمـه الله تمالي على القول الذي يوجب الـكفارة على المرأة . وقال زفر رحمـه الله تمالى تسقط عنها بعدر الحيض ولاتسقط عنه بعدر المرض وجه قول ابن أبي ليلي أن السبب الموجب للكفارة قبدتم وهو الفطر فوجبت الكفارة دينا في الذمية والحيض والمرض لاينافي بقاء الكفارة ثم الحيض والمرض لم يصادف الصوم هنا فاعـ تراضهما في اليوم والليل سواء وهوقياس السفر بعمد الفطر لايسقط الكفارة ليملاكان أونهارآ وزفر

رحمه الله تمالي يفرق ويقول الحيض ينافي الصوم وصوم يومواحد لايتجزى فتقررالمنافي في آخره عكن شبهة المنافاة في أوله فاما المرضلا بنافي الصوم فلا يتمكن بالمرض في آخر المهار شبهة المنافاة في أوله للصوموا كمنا نقول الرض ينافي استحقاق الصوم بدليل أنه لولم يفطر حتى مرض يباح له الفطر والكمارة لاتجب الا بالفطر في صوم مستحق واستحمّاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ فتقرر المنافاة الاستحقاق في آخر النهار يمكن شبهة منافاة الاستحقاق في أوله بخلاف السفر فانه غـير. ذاف الاستحقاق تي لولم يفطرحتي سافر لايباح له الفطر فلا يتمـكن بالسفر في آخر النهار شبهة في أوا. بخلاف مااذا لم يفطر حتى سافر ثم أفطرلان سقوط الكفارة هناك باعتبارالصورةالمبيحة والصورة المبيحة انما تممل اذا اقترنت بالسبب ولا اسناد في الصور انما ذلك في المعاني ثم السفر نعله والكفارة انما وجبت حقاً لله تعالى نلا يسقط بفدل العبد باختياره بخلاف المرض والحيض فأنه سماري لاصنع للمباد فيه فأذا جاء العــذر ممن له الحق سقطت به الـكفارة فان سوفريه مكرها فقــد ذكر في اختلاف زفر ويه قوب رحم ما الله تعالى ان على أول أبي يوسف رضى الله تعالى عنه لا تسقط به الكفارة لأن الصنع للمباد فيه فهو قياس مالو أكره على الاكل بمد ما أفطر وعلى قول زفر رحمه الله تمالى تسقط لانه لاصنع له فيه ولا اعتماد على هذه الرواية عن زفر رحمه الله تمالى فان عنده بالمرض لاتسقط الكفارة فبالسفر مكرها كيف تسقط ﴿ قال ﴾ رجل أصبح صائمًا في غير رمضان يريد به قضاء رمضان ثم أكل متعمداً فقد أساء ولا كفارة عليه لأن وجوب الكفارة بالنصوص والنصوص وردت بالفطر في رمضان والفطر في غدير رمضان ليسفى معنى الفطر فى رمضان من كل وجه لان هذا البوم ماكان متمينا لقضائه وهـذا بخلاف الحج فان الجماع في قضاء الحج بوجب ما يوجب في الاداء لتحقق المساواة في معنى الجناية آلا ترى أن في حج النفل يتعلق بالجماع مايتعلق في حج الفرض بخلاف الصوم ﴿قَالَ ﴾ مسافر أصبح صائمًا في رمضان ثم أفطر قبل ان يقدم مصره أو بعدماقدم فلا كفارة عليه لان أداء الصوم في هذا اليوم ما كان مستحقا عليـه حين كان مسافراً في أوله فهـذا والفطر في قضاء رمضان سواء وحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه ان أفطر بعد ماصار مقما فعليه الكفارة وجعل وجود الاقامة فيآخره كوجودها فيأوله ولكنا نقول الشبهة تمكنت بالسفر الموجود في أول النهار فانه ينعدم به استحقاق الاداء وصوم يوم واحــد لايتجزى في الاستحقاق

﴿ قَالَ ﴾ رجل عليـه قضاء أيام من شهر رمضان فلم يقضها حتى دخــل رمضان من قابل فصامها منه فان صيامه عن هذا الرمضان الداخــل وقد بينا هـــذا الفصل في المقيم والمسافر جميماً وعليه قضاء رمضان الماضي ولافدية عليه عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يلزمه مع القضاء لكل يوم إطمام مسكين ومذهبه مروى عن ابن عمر ومذهبنامروى عن على وابن مسمود رحهما الله تمالى وحاصل الكلام ان عنده القضاء مؤقت بما بين الرمضانين يستدل فيه بما روى عنعائشة رضى الله عنهاانها كانت تؤخر قضاء أيام الحيض الى شعبان وهذا منها بيان آخر مايجوز التأخير اليه ثم جعل تأخير القضاءعنوقته كتأ خـير الاداء عن وقته فكما ان تأخير الاداءعن وقته لاينفك عن موجب فكذلك تأخير القضاء عنوقته ولنا ظاهرقوله تعالى فمدة من أيام اخر وليس فيها توقيت والتوقيت عابين الرمضانين يكون زيادة ثم هذه عبادة مؤفتة فضاؤها لايتوقت بما قبل مجبي، وقت مثلها كسائر العبادات وانماكانت عائشة رضى الله تمالى عنها تختار للقضاء شعبان لان رسول الله صلى الله عليـه وســـلم كان لايحتاج اليها فيه فانه كان يصوم شعبان كله ولا أن كان القضاء مؤفتًا عا بين الرمضانين فالتأخر عن وقت القضاء كالتأخر عنوقت الاداء وتأخير الاداء عنوقته لابوجب عليه شيئاً انما وجوب الصوم باعتبارالسبب لابتأخير الاداء فكذلك تأخير القضاء عن وقتــه ثم الفدية تقوم مقام الصوم عنداليأس منه كما في الشيخ الفاني وبالتأخير لم يقع اليأس عن الصّوم والقضاء واجب عليه فلا معنى لايجاب الفدية وكما لم يتضاعف القضاء بالتأخير فكذلك لاينضم القضاء الى الفدية لانه في ممنى التضميف ﴿ قال ﴾ وان شك في الفجر فأحب الىأن يدع الاكل وان أكل وهو شاك فصومه تام أما التسحر فهومندوب اليه لقوله صلى الله عليه وسلم استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل وبأكلة السحورعلى صيام النهار وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بـين صيامنا وصيام أهل الـكتاب أكل السحور والتأخـير مندوب اليه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الافطار وتأخير السحور والسواك الاأنه يؤخر على وجهلا يشك في الفجر الثاني فانشك فيه فالمستحب أن يدع الاكل لقوله صلى الله عليه وسلم دع مايريبك الى مالايريبك والا كل يريبه فإن أكل وهو شاك فصومه تام لان الاصل بقاء الليــل والتيقن لا يزال بالشــك فان كان أكبر رأيهأنه تسحر والفجر طالع فالمستحبله أن يقضى احتياطالامبادة ولا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية لانه

غير متيقن بالسبب والاصل بقاء الليل • وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله الله تمالى قال ان كان في موضع يستبين له الفجر فلا يلتفت الى الشك ولـ كنه يأكل إلى ان يستيةن بطلوع الفجر وان كان في موضع لايستبين له الفجر أوكانت الليلة مقمرة فالأولى ان يحتاط وان أكل لم يازمه شيَّ الا أنه اذاكان أكبر رأيه أنه أكل بعـد طلوع الفجر فيندذ يلزمه القضاء لان أكبر الرأى عنزلة التيقن فيما ينبي أمره على الاحتياط ﴿قَالَ ﴾ وان صام أهل المصر من غير رؤية الهلال ولم يصم رجل منهم حتى أبصر الهـــــلال من الفد فصام أهل المصر ثلاثين يوماً والرجل تسمة وعشرين يوماً فليس على الرجل قضاء شيَّ وقد أخطأ أهــل الصر حين صا.وا بغير رؤية الهلال لفوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان نم عليسكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوماً فأهل المصر خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا مخطئين ومنهم من قال يرجع الى قول أهل الحساب عنــــد الاشتباه وهذا بعيد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهناً أو عرَّ آفاً وصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والذي روىءنالنبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فأفدروا له ممناه النقدير باكمال المدة كما في الحديث المبين وانما لايجب على الرجل قضاءشيُّ لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوماً قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وخنس ابهامه في الثالثة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماصمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسعة وعشرين يوماً أكثر مماصمنا ثلاثين يوماً وهكذا عن عائشــة فلم يتبين خطأ الرجــل فيما صنع فــلا بلزمــه قضاء شيُّ والذي روى شهران لا ينتمصان رمضان وذو الحجة المراد في حق الثواب دون العدد لاستحالة ان يقم الخلف في خبر صاحب الشرع الا ان يكون أهل المصر رأوا هلال شعبان فأحصوا ثلاثين يوماً ثم صاموا فقــد أحســنوا وعلى من لم يصم معهم قضاً ، يوم لانا تيقنا أنه أفطر يوما من شهر رمضان لان الشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يوما وعلى هذا روى عن محمــد رحمه الله تعالي أنهملو صاموا بشهادة الواحدعلى رؤية الهلال فصاموا ثلاثين يوما ثملم يروا الهلال أفطروا لانالشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يوما وقد ألزمه ابن سماعة فقال هــذا فطر بشهادة الواحد وأنت لا ترى ذلك وهذا الزام ظاهر والجوابعنه أنالفطر بقضاء القاضي وذلك بمقتضى الشهادة ويثبت بمثله ما لا يثبت بنفس الشهادة كالميراث عند شهادة القابلة

على الولادة وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فيمن أبصر الهــــلال وحده وردالامام شهادته فصام ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطر الامع الامام والجماعة فلمل الفلط وقع له كاورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه أمر الذي قال رأيت الهلال أن يسيح حاجبه بالماء ثم قال اين الهلال فقال فقدته فقال شعرة قامت من حاجبك فحسبتها هلالا وانما أمرناه بالصوم في الابتداء احتياطاً من غير أن نحكم أن اليوم من رمضان والاحتياط في أن لا يفطر الا مع الامام والجماعة ﴿ قال ﴾ واذا جامع الرجـل امرأته في الفرج فغابت الحشفة ولم ينزل فعليهما القضاء والكفارة والغسل أما الغسل فلاستطلاق وكاء المني بفعله وأما الكفارة فلحصول الفطر على وجه تتم الجناية به قيل تمام الجناية في اقتضاء الشهوة وذلك لايحصـــل بدون أنزال ﴿ قلنا ﴾ اقتضاء الشهوة في المحل يتم بالايلاج فأما الانزال تبع لايعتد به في تكميل الجناية فلو جامعها في الموضع المكروه فعليهما الغسل لما بينا ولا شك في امجاب الكفارة على قولهما وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيهروايتان روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليهما وهو ظاهر على أصله لانه لا يجمل هذا الفعل كاملا في ايجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات كالحد وفي جانب المفعول ظاهر فليس لها فيه افتضاءالشهوة . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ان عليهما الكفارة وهو الأصح فان السبب قدتم وهو الفطر بجناية متكاملة انما يدعى أبو حنيفة رحمه الله تمالىالنقصان في معنى الزنا من حيث أنه لا يحصل به افساد الفراش ولا معتبر به في ايجاب الكفارة ﴿قَالَ ﴾ فان جامع بهيمة أو ميتة فليس عليه الكفارة أنزل أولم ينزل عنــدنا خلافا للشافعي رحمــه الله تمالى فان السبب عنده الجماع المعدم لاصوم وقد وجد ولكنا نقول الجناية لاتتكاءل الاباقتضاءشهوة المحل وهذا المحل غير مشتهى عند العقلاء فان حصل به قضاء الشهوة فذلك لغلبة الشبق أر لفرط السفه وهو كمن يتكلف لقضاءشهوته بيده لاتتمجنايته في ايجاب الكفارة فهذا مثله ﴿ قَالَ ﴾ فَانْ جَامِعِ أُو أَكُلُ أُو شرب ناسياً فظن أَنْ ذلك يفطره فأ كل بمد ذلك متعمداً فعليه الفضاء ولا كفارة عليه لأنه اشتبه عليه مايشتبه فان الاكل مع النسيان يفوت ركن الصوم حقيقة ولابقاء للعبادة مع فوات ركنها فيكون ظنه هذا في موضعه فصار شبهة في اسقاط الكفارة قال محمد رحمه الله تمالي الا أن يكون بلغه خبر الناسي فحينئذ عليــهالقضاء والكفارة لان ظنهمدفوع بقول رسول اللهصلي الله عليه وَسلم حيث قال تم على صومك فلا

تبقى شبهة وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليه وان بلغه الخبر لان خبر الواحدلا يوجب علم اليقين وانما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوى فلا تنتني الشبهة به وعلى هذا لو احتجم فظن ان ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمد آفعليه الفضاء والكفارة لان ظنه في غير موضعه فان انعدام ركن الصوم بوصول الشيُّ الى باطنه ولم يوجد الا أن يكون افتاه مفتى العامة بان صومه قد فسد فحينئذ لاكفارة عليه لان الواجب على العامى الاخذ بفتوى المفتى فتصير الفتوى شبهة فيحقهوان كان خطأ فينفسهوان كان سمع الحديثأ فطر الحاجم والمحجوم فاعتمد ظاهره قال محمدر حمه الله تعالى تسقط عنه الكفارة أيضاً كما لو اعتمد الفتوى وعنأبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لا تسقط لان العامى اذا سمع حديثاً فليس له ان يأخذ بظاهره لجواز ان يكون مصروفاً عن ظاهره أو منسوخاً وان دهن شاربه أوا غناب فظن ان ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمداً فعليه القضاء والكفارة سواءاعتمد حديثاً أو فتوى لان هذا الظن والفتوي بخلاف الاجماع غير معتبر ﴿قالَ ﴾ واذا أسلم الكافر في النصف من شهر رمضان صام مابتي من الشهر وايس عليه قضاه ماهضي منه وكذَّلك اليوم الذي أسلم فيه لايجزيه صومه وان لم يأكل ونوى قبل الزوال لانعدام أهلية العبادة في أولاالنهار ولكنه يمسك تشبهاً بالصائمين وليس عليه قضاؤه ومن العلماء من بقول عليه قضاء هذا اليوموالايام الماضية من الشهر وجملوا ادراك جزء من الشهر كادراك جميع الشهر كما ان ادراك جزءمن وقت الصلاة بعد الاسلام كادراك جميع الوقت والتفريط انماجا من قبله بتأخير الاسلام فلا يمــذر في اسقاط القضاء وهو قريب من أصــل الشانمي رحمــه الله تعالى ان الــكفار مخاطبون بالشرائع ﴿ ولنا ﴾ ماروى ان وفد ثقيف حين قدموا على عهـــد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا في النصف من رمضان فأمرهم بصوم مابتي من الشهر ولم يأمرهم بقضاء مامضي وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز لان وجوب القضاء ينبني على خطاب الشرع بالأداء وذلك لايكون بدون الاهلية للعبادة والكافر ليس بأهل لثوابها فلا يثبت خطاب الأدا. في حقه والصوم عبادة معلومة بميعادها وهو الزمان فلا تصور للصوم منه في الزمن الماضي يخلاف الصلاة فانهامعلومة بأوقاتها والوقت ظرف لها فجعل ادراك جزء من الوقت سبباً لوجوب الأداء ثم القضاء ينبني عليه ﴿قالَ ﴾ ولا تصلي الحائض ولا تصوم لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان نقصان دين المرأة تقمد احداهن شطر عمرها لاتصوم

ولا تصلى يعنى زمان الحيض فاذا طهرت قضت أيام الصوم ولا تقضي الصلاة لما تقدم بيانه ﴿ قَالَ ﴾ وكل وقت جعلتها فيه نفساء أو حائضاً فانها تعيد صوم ذلك اليوم ولا تعيد صلاته وكل وأت عددتها فيه مستحاضة فانها تميد صلاته انلم تمكن صلما فان كانت صلت وصامت فقد جاز لان المستحاضة في حكم الطاهرات فيما يرجع الى العبادات قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي وصبلي وان قطر الدم على الحصير قطرآ وقال المستحاضة تتوضأ لـكمل صلاة ثم طول محمد رحمه الله هذا الفصل في الأصل فذكر في باب المستحاضة مسائل منها ان ينقص الدم عن أقل مدة الحيض أو يزيد على أكثر مدة الحيض أو أكثر مدة النفاس أو يسبق رؤية الدم أو انه فالاستحاضة تكون بدم فاسد ويستدل بتقدمه على أوانه على أ فساده وتمام شرح هـذه المسائل في كتاب الحيض ﴿ قال ﴾ ولا يجوز شي من الصوم الواجب ان يصومه في يوم الفطير أوالنحر أو أيام التشريق لان الصوم في هذه الايام منهي عنه قال أبو رافع أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أنادى في أيام منى الا لا تصوموا في هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال وفي رواية انها أيام أكل وشرب وذكر وعن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهمي عن صوم يوم التروية ويوم عرفة وبوم النحر وأيام التشريق وتأوبل النهي في يوم التروية وعرفة في حق الحاج اذا كان يضعف بالصوم عن الوقوف والذكر ٠ وفي الحديث المشمهور الذي روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صوم ستة أيام والمنهى عنه يكون فاسداً والواجب في ذمته مستحق عليه أداؤه بصفة الصحة فلا يتأدى بما هو فاسد وكذلك صوم المتعة عندنا لايتأدى في يوم النحر وأيام التشريق وقال الشافعي رضي الله تعالى عنــه في القديم يتأدي صوم المتعة في أيام انتشريق وهو مروى عن عائشة وابن عمر ومعاذ ومذهبنا مروي عن على وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما ﴿ قال ﴾ وان كان على الرجل صيام شهرين متتابعين من فطر أو ظهار أو قتل فصامها وأفطر فيها يوما لمرض فعليه استقبال الصيام لانعدام صفة النتابع بالفطر فان كانت امرأة فأفطرت فيما بين ذلك للحيض لم يكن عليها استقباله . وكان ابراهيم النخمي يسوى بين اللفظين في أنه لا يجب الاستقبال لاعتبار العذر وابن أ بي لبلي رحمه الله كان يسوى بين الفصاين في انه يجب الاستقبال لانعدام النتابع بالفطر وكان يقول قد تجد المرأة شهرين خاليين من الحيض اذا حبلت أو أيست والفرق لنا بين الفصلين من وجهين وأحدهما أن

الرجل يجد شهرين خالبين عن المرض فلو أمرناه بالاستقبال لم يكن فيه كبير حرج والمرأة لاتجدشهر ينخالبين عن الحيض عادة فلملها لاتحبل ولاتعيش الى أن تياس ففي الا مربالا سنقبال حرج بين . والثاني أن المرض لاينافي الصوم حتى لو تكلف وصام جاز فانقطاع النتابع كان بفعله والواجب عليه تتابع الصوم في الوقت الذي يتصوّ رفيه الأداء منه فاذا لم يوجد استقبل فأما الحيض ينافي أداء الصوم منها فلم ينقطع النتابع بفعلها الأأن عليها أن تصل قضاء أيام الحيض بصومها لان هذا القدر من النتابع في وسمها فعليها أن تأتى به ٠ وروي ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى قال اذا صامت شهراً فأفطرت فيه بعذر الحيض ثم أيست فهلمها الاستقبال لزوال العــذر قبــل تمام المقصود وعن أبي يوسف رحمــه الله تمالى أنها لوحبلت بديد ماصامت شهراً فافطرت فيه لعذر الحيض منت على صومها لانها بالحبال لأتخرج من أن تكون من ذوات الاقراء وان لم تصل قضاء أيام الحيض بصومها استقبلت لانها تركت التتابع الذي في وسعها ﴿ قال ﴾ وان صام عن ظهار شهرين أحــدهما رمضان لم يكن عما نواه وكان عن رمضان لان صوم الظهار دين في ذمته فأنما يتأدى ما هو مشروعه الوقت لاما هو مستحق عليه بجمة مخصوصة وعليه الاستقبال لانه بجده شهرين خاليينءن رمضان وهذا بخلاف مااذا نذر ان يصوم رجب فصامه عن الظهار جاز عمانوي لان صوم رجب كان مشروعاً له وكان صالحًا لاداء الواجب به قبل النذر وهو بالنذر موجب على نفسه ماليس بواجب ولاتبتي صلاحية الهيره اذ ايس له هــذه الولاية فاما الشرع لماعين صوم رمضان للفرض نني صلاحيته الهيره وللشرع هذه الولاية فلهذا لايتأدى صوم الظهار من المقيم في رمضان وله أن يفرق بين قضاء رمضان و قد بينا هذا وفيه قول عن عائشة رضي الله عنها أنه يجب متتابعاً وكذلك صوم جزاء الصديد والمتمة لانه مطلق في القرآن قال الله تعالى أو عدل ذلك صياما . وقال تمالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبمة اذا رجعتم والذى روى في قراءة أبي بن كعب فصيام ثلاثة أيام متنابعة في الحج شاذ غير مشهور والزيادة على النص عثله لانثبت ﴿ قال ﴾ رجل أصبح صائمًا ينوى قضاء رمضان ثم علم أنه ليس عليه شي منه فالاحسن له أن يتم صومه تطوعا وان أفطر لم يازمه شيُّ الاعلى قول زفر رحمه الله تعالى فانه يقول يلزمه القضاء وليس له أن يفطر وذكر الطحاوي رحمـه الله تعالى في الصلاة عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي مثمل قول زفر رحمه الله تمالي وكذلك المكفر بالصوم اذا

أيسر في خـــلاله فالاوني أن يتم صومه تطوعا وان أفطر لم يلزمـــه القضاء الاعلى قول زفر رحمه الله تمالي فأنه يقول بعد النبين واليسار هو في نفل صحيح حتى لو أتمه كان نفلا فيلزمه التحرز عن ابطاله والقضاء ان أبطله كما لوكان شروعه بنية النفل وكمن أحرم بحج مظنون وكمن تصدق على فقير على ظنأنه عليه ثم علم أنه ليسعليه لم يكن له أن يسترد ﴿ ولنا ﴾ أن عمله كان في اداء الفرض أما في حق المـكفر فقد كان واجبا عليه حين شرع ظاهراً وباطأً وكذلك في المظنون فان الرء بخاطب بما عنده لا بما عندالله تمالي وذلك الفرض الذي شرع فيه قدسقط عنه شرعا فما بقي من النفل انما بتي نظرا من الشرع له لا ايجابا عليه فالاولى له أن يتمه ولكن لايلزمه شي ان لم يتمه لان الواجب عليه التحرز عن ابطال عمله وهو لم يبطل عمله بالفطر لانعمله كان في أداء الفرض دون النفل وهو نظير النفل المشروع في كل يوم الاولى للمر. أن يأتي به ولا شيُّ عليه إن امتنع منه ثم الشروع في كونه ملزما لا يكون أنوى من النذر واضافة النذر الى ما هو واجب لا يفيد الايجاب فالشروع أولى بخلاف الحج فان ما أدى من الفرض قد سقط بالتبين ولكن لم يخرج به من الاحرام فالاحرام عقد لازم لاخروج منه الا بأداء الافعال ألا ترى أنه لو فاته الحج لا يخرج من الاحرام الا بأعمال العمرة فان أحصر في الحج المظنون فتحال بالهدى فقد اختلف فيــه مشايخنا منهم من يقول لا يلزمه إ قضاء شي لأنه تم خروجه من الاحرام والاصح أنه يلزمه القضاء لان الاحرام في الاصل لازم والنحلل بالاحصار لدفع الحرج والمشقة عنه ففيما وراء ذلك تبقي صفة اللزوم معتبرة بخلاف الصدقة لانها تمت بالوصول الى الفقير فَوزَ انه مالو أتم الصوم ثم تبين أنه ليس عليه وفي هذا لا يمكنه أبطاله ﴿قال ﴾ امرأة أصبحت صائمة متطرعة ثم أفطرت ثم حاضت فعليها القضاء عندنا وعند زفر رحمه الله تعالى لا قضاء عليها لان الحيض الموجود في آخر النهار في منافاة الصوم كالموجود في أوله فتبين أن هـذا اليوم لم يكن وقت ادا، الصوم في حقها والشروع في غير وقت الصوم لايكون ملزما شيئاً كالشروع ليلا ﴿ ولنا ﴾ ان شروعها في الصوم قد صح لاستجماع شرائط الاداء عنم الشروع ثم بالافساد وجب القضاء دينا في ذمتها والحيض بعد ذلك لاينافي بقاء الصوم ديناً وانما يكون الحيض مؤثراً اذا صادف الصوم وهنا الحيض لم يصادف الصوم فاعتراضه ليلا أو نهاراً سواء ولان الشروع كالنذر ولو نذرت ان تصوم هذا اليوم ثم أفطرت ثم حاضت كان عليها القضاء فكذلك اذا

شرعت فان لم تفطر حتى حاضت فقد ذكر ابن سماعة عن محمد رحمـه الله تعالى ان عليها الفضاء أيضاً وهو الصحيح على ماأشار اليه الحاكم وفي رواية ابن رستم عن محمــد لاقضاء عليها لان الحيض صادف الصوم والمنافاة لم تكن بفعلها فلا تكون جانية مازمة للقضاء وجه الرواية الاخرى أن شروعها قد صح فكان بمنزلة نذرها ولو نذرت ان تصوم هــذا اليوم فحاضت فيمه كان عليها القضاء وان لم يكن تمذر الاتمام مضافا الى فعلها لايمنع وجوب القضاء كالمتيم اذا شرع في النفل ثم أبصر الماء فعليه الفضاء ﴿ قال ﴾ المكفر بالصوم عن ظهار اذا جامع بالنهار عامداً وجب عليه الاستقبال سواء جامع التي ظاهر منها أو غيرها لانقطاع النتابع بفعله فان جامع بالنهار ناسياً أو بالليل عامداً نظر فان جامع غير التي ظاهر منها لم يكن عليه الاستقبال لان جماعـه لم يؤثر في صومـه فلم ينقطع التتابع وان جامع التي ظاهر منها فعليه الاستقبال في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى لايلزمه الاستقبال فان جماع الناسي والجماع بالليــل لايؤثر في افساد الصوم فـــلا ينقطع به التتابــع كالاكل والشرب وجمـاع غــير التي ظاهر منها ولانه لو استقبل صار مؤديا صوم الشهرين بعد السيس ولو بني صار مؤدياً حدالشهرين قبل المسيس والآخر بعده وهذا أقرب الى الامتثال وهو نظير مالو أطم ثلاثين مسكيناً ثم جامع لم يكن عليه استقبال الاطعام وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا الواجب عليه بالنص اخلاء الشهرين عن المسيس وهو قادر على هذا فلايتأدى الواجب الا به وبيانه أن الله تمالى قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن ضرورة الامر يتقديم الشهرين على المسيس الامر باخلائهما عنه والثابت بضرورة النص كالمنصوص فكان الواجب عليه شيئين عجز عن أحدهماوهو تقديم الشهرين على السيس وهوقادرعلى الاخروهواخلاؤهما عن السيس فيأتي بما قدر عليه وذلك بالاستفبال بخلاف جماع غير التي ظاهر منها فأنه غـير مأمور بتقديم صوم شــهرين على جماعها فلا يكون مأموراً باخلائها عنــه وان لم يؤثر جمــاعه في الصوم لايدل على أنه لايطل به معنى الكفارة اذا انعدم به الشرط المنصوص كما لوأيسر في خلال صوم الكفارة فان يساره لايؤثر في الصوم وتبطل به الكفارة ثم حرمة الجماع في حق التي ظاهر منها بدوام الليل والنهار وفي مثله النسيان والعمد سواء كالجماع في الاحرام وهـذا بخلاف الاطعام فأنه ليس في التكفير بالاطعام تنصيص على التقديم على السيس

والامر باخلائه عن المسيس كان لضرورة الامر بالتقديم على المسيس . فان قيـل بالاجماع ليس له أن يجامها قبل أن يكفر وان كانت كفارته بالاطمام وعندكم لايجوز قياسالمنصوص على المنصوص ﴿ قانا ﴾ ماعـرفنا ذلك بالقياس بل بالنص وهو حـديث أوس بن الصامت رضى عنه حين ظاهر من امرأته ثم رآها في ليلة قراء وعليها خلخال فاعجبته فواقعها ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له استغفر الله ولا تمد حتى تكفر فبهذا النص تبين أنه ليس له أن ينشاها قبل التكفير سواء كانت كفارته بالاطمام أو بالصيام ﴿ قَالَ ﴾ وتجوز نية صومالنطوع قبل انتصاف النهار. وقال مالك رحمه الله تمالي لاتجوز لانه حين أصبح غيرنا وللصوم فقدتمين أولالنهار لفطره والصوم والفطر فييوم واحد لايحتمل الوصف بالتجزى فهو كما لو تعين بأكله ﴿ ولنا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم المتطوع بالخيار ما لم تزل الشمس يعنى المريد للصوم وعنعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أصبح دخل على نسائه وقال هل عندكن شي فان قان لا قال اني صائم وفي حديث عاشوراءأن النبي صلى الله عليه وسلم قالومن لم يأكل فليصم فانكان صومعاشوراء نفلا فهو نص وانكان فرضاً فجواز الفرض بنية من النهار يدل على جواز النفل بطريقالاولى ولسنا نقول ان جهة الفطر قد تعينت بترك النية في أول النهار ولكن بتي الامر مراعي ما بتي وقت الغداء فان الصوم ليس الا ترك الغداء في وقته على قصد التقرب وفوات وقت الفـدا. بزوال الشمس فاذا نوى قبل الزوال فقد ترك الغداء في وقته على قصد التقرب فـكان صوما ﴿قَالَ ﴾ ولونوى التطوع بعد انتصاف النهار لم يكن صائماً عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يكون صائما اذا نوى قبل غروب الشمس ولم يكن أكل في يومه شيئاً قال لان النفل غـير مقدر شرعا بل هو موكول الى نشاطه فريما ينشط فيه بعد الزوال وهو وقت الاداء كما قبله وشبهه بالصلاة فان النطوع بالصلاة يجوز راكبا وقاعداً مع القدرة على القيام لانه موكول الى نشاطه ﴿ وَلِنَا ﴾ مَا بِينَا أَنِ الصُّومُ تُرَكُ الغَـداء في وقتـه على قصد التقرب فان العشاء باق في حق الصائم والمفطر جميماً ووقت الغداء ما قبل الزوال دون مابعده فاذا لم ينو قبل الزوال لم يكن تركه النداء على قصد النقرب فلا يكون صوما واما في قضاء رمضان وكل صوم واجب في ذمته فسواء نوى قبل الزوال أو بعده لم يكن عنه مالم ينومن الليــل لان ما كان ديناً في ذمته لم يتمين لأدائه يوم ما لم يعينه فامساكه في أول النهار قبل النية لم يتوقف عليه فلا

يستند حكم النيــة اليــه بخلاف صوم رمضان فانه متعين في وقــته فيتوقف امساكه عليــه فيستنه حكم النية ثم اقامة النية في أكثر الوقت مقام النية في جميعه لأجل الضرورة والحاجـة وذلك فيما يفوته دون مالا يفوته وصوم رمضان يفوته عن وقته والنفل لايفوته أصلا فاماماكان ديناً فيذمته لايفوت فلا تقام النية فيأكثر الوقت في حقه مقام النية في جميعه ﴿ قَالَ ﴾ ولا يكون صائماً في رمضان ولا في غيره مالم ينو ألصوم وان اجتنب المفطرات الى آخر يومه بمرض أو غير مرضوقد بينا قول زفر رحمه الله تعالى في الصحيح المقيم أنه يتأدى منه الصوم بمجرد الامساك من غير النية فانكان مريضاً ومسافراً فلا خــ لاف أنه لايكون صائماً مالم ينو وعند زفر رحمه الله تعالى مالم ينو من الليل قال لان الأداء غير مستحق عليه فى هذا الوقت نفسه فلا يتمين الا بنيته بخلافالصحيح المقيم وعندنا اشتراط النية ليصير الفعل قربة فان الاخلاص والقربة لايحصل الا بالنية قال الله تعالى وما أمروا الاليعبدوا الله مخلصينله الدين فغي هذا المسافر والمةيم سواء انما فارق المسافر المقيم في الترخص بالفطر فاذا لم يترخص صحت منه النية قبل انتصاف النهاركم تصحمن المقيم ﴿قَالَ ﴾ فان أصبح بنية الفطر فظن ان نيته هذه قد أفسدت عليه صومه وأفتى بذلك فأكل قبل انتصاف النهار فعليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة التي دخلت وهمافصلان أحدهما اذا أصبح ناويا للصوم ثم نوى الفطر لا يبطل به صومه عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى يبطل فأن الشروع في الصوم لا يستدعى فملا سوى نية الصوم فكذلك الخروج لأيستدعى فعلا سوى النية ولان النية شرط أداء الصوم وقد أبدله بضـده وبدون الشرط لاتتأدى العبادة ﴿ ولنا ﴾ الحـديث الذي روينا الفطر مما يدخل وبنيته ماوصل شيُّ الى باطنــه ثم هذا حديث النفس • وقال النبي صـ لي الله عليه وســلم ان الله تجاوز لامتي عماحدثت به أنفسها مالم يعملوا أو يتكاموا وكما أن الخروج من سائر العبادات لايكون بمجرد النية فكذلك من الصوم وبالاتفاق اقتران النية بحالة الاداء ليس بشرط فأنه لو كان مغمى عليه في بعض اليوم يتأدى صومه فني هـذا الفصـل اذا أفتي بأن صومـه لايجوز فافطر لم يكن عليه كفارة لشبهة اختلاف العلماء لان على العاميأن يأخذ بقول المفتى وان كان أصبح غير ناو للصوم ثمأ كل فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا كفارة عليه سواء أكل قبل الزوال أو بعده وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ان أكل قبل الزوال فعليه الكفارة وان أكل بعد الزوال

فلا كفارة عليه قال لان قبل الزوال حكم الامساك موقوف على أن يصير صائمًا بنيته فصار أ كله جانياً مفوتا للصوم فأما بعد الزوال امساكه غير موقوف على أن يصير صوما بالنيــة فلم يكن في أكله جانياً على الصوم وأبوحنيفة رحمه الله تمالي يقول الكفارة تسـتدعى كمال الجناية وذلك بهتبك حرمة الصوم والشهر جميعا ولم يوجد منه هتك حرمة الصوم لانه ما كان صائمًا قيل أن ينوى فتجرد هتك حرمة الشهر عن حرمة الصوم وهو غير موجب اللكفارة كما لو تجرد هتك حرمة الصوم عن هتك حرمة الشهر بأن أفطر في قضاء رمضان وعلى قول زفر رحمه الله تمالى عليهالـكفارة سواء أكل قبل الزوال أو بمده لان عنده هو صائم وان لم ينو ﴿ قال ﴾ فان فان أصبح غير ناو للصوم ثم نوى قبل الزوال ثمأ كل فلا كفارة عليه الا في رواية عن أبي يوسف رحمهالله تمالى أنه تلزمه الكفارة لان شروعه في الصوم قدصح فتكاملت جنابته بالفطركما لوكان نوى بالليل وجه قول أبي حنيفة ومحمدر حمهما لله تمالى ان ظاهر قولالنبي صلى الله عليه وسلم لاصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل ينفي كونه صائماً بهذه النية والحديث وإن توك العمل بظاهره يبتى شبهة في در، مايندري بالشبهات كمن وطي، جارية ابنه مع العلم بالحرمة لايلزمه الحد لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لابيك ثم هذاعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله تمالي ظاهر لأن عنده لو أكل قبل النية لاتلزمه الكفارة وماكان موجوداً فيأول النهار يصيرشهة في آخره كالسفر أنما الشبهة على أول محمد رحمه الله تمالى وعذره ما بينا ﴿ قال ﴾ المفمى عليه في جميع الشهر اذا أفاق بعد مضيه فعليه القضاء الاعلى قول الحسن البصرى فانه يقول سبب وجود الاداء وهو شهود الشهر لم تحقق في حقمه از والعقله بالاغها، ووجوب القضاء ينبني عليه ﴿ولنا﴾ ان الاغها، مرض وهوعذر في تأخير الصوم الى زواله لافى اسقاطه وهذا لان الاغاء يضعف القوى ولايزبل الحجأ ألا ترىأنه لايصير مولياً عليه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلى بالإغاء في مرضه وكان معصوما علم نزيل المدقل قال الله تمالى ماأنت بنعدة رمك بكا هن ولا مجنون فاذا كان مجنونا في جميع الشهر فلا قضاء عليه الاعلى قول مالك رحمه الله تعالى فأنه يقول الجنون مرض بخــل العقل فيكون عذراً في التأخير الى زوا له لافي اسقاط الصوم كالاغماء ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ومن كان مرفوعا عنه القلم لا يتوجه عليه الخطاب بأداء الصوم والقضاء ينبني عليه

ثم الجنون يزيل عقله فلا يتحقق معه شهود الشهر وهو السببالموجب للصوم بخلاف الاغماء فانه يمجزه عن استمال عقله ولا نزيله فلذلك جدل شاهدآ للشهر حكما وهوكان السبيل تلزمه الزكاة لقيام ملكه وان عجز عن أنبات اليد عليه مخـلاف من هلك ماله ﴿ قَالَ ﴾ فان أَفَاقَ الْحِنُونَ فِي بِمض الشَّهِرِ فعليه صوم ما بقي من الشَّهر وليس عليــه قضاء ما مضى في القياس وهوقول زفر والشافعي رحمهما الله تمالي لانه لو استوعب الشهر كله منع الفضاء في الكل فاذا وجدفى بعضه يمنع القضاء بقدره اعتبارا للبعض بالكل وقياساعلى الصبي وهذا لان الصبي أحسن حالامن المجنون فانه ناقص العقل في بعض أحواله عديم العقل في بمض أحواله والمجنون عديم العةل بعيدعن الاصابةعادة ولهذا جازاعتاق الصغير عن الكفارة دون المجنون فاذا كان الصنفر في بعض الشهر يمنع وجوب القضاء فالجنون أولى استحسن علماؤنا بقوله تعالى فمنشهد منكم الشهرفليصمه والمراد منهشهود بعض الشهر لانه لوكان السبب شهود جميع الشهر لوقع الصوم في شوال فصار بهذا النص شهود جزء من الشهر سبباً لوجوب صوم جميم الشمهر الا في موضع قام الدليــل على خلافه ثم الجنون عارض أعجزه عن صوم بعض الشهر مع بقاء أثر الخطاب فيلزمه القضاء كالاغماء وبيان الوصف انه لو كان حج ثم جن بتى المؤدى فرضاً له وكذلك لوكان صلى الفرض ثم جن وبقاء المؤدى فرضاً دليل بقاء أثر الخطاب فأما اذا استوعب الجنون الشهر كله فانمـا أسقطنا الفضاء لا لانعـدام أثر الخطاب بل لدفع الحرج والمشقة والحرج عذر مسقط للقضاء كالحيض في حقالصلاة فحاصـل الـكلام أن الوجوب في الذمة ولا ينعدم ذلك بسبب الصبي ولا بسبب الجنون ولا بسبب الاغماء الاأن الصبي يطول عادة فيكون مسقطا للقضاء دفعا للحرج والاغماء لايطول عادة فلا يكون مسقطاً للقضاء والجنون قد يطول وقــد يقصر فاذا طال التحق بما يطول عادة واذا قصر التحق ما يقصر عادة ثم فرقُ مابين الطويل والقصير في الصوم ان يستوعب الشهر كله لانالشهر في حكم الأجل وفي الصلاة ان يزيد على يوم وليلة لندخل الفوائت في حد التـكرار وعلى هذا الأصل قلنا لو نوى الصوم بالليــل ثم جن بالنهار جاز صومه عن الفرض فيذلك اليومخلافا للشافعي رحمه الله تعالى لان الجنون لاينافي العبادة ولا صفة الفرضية فان الاهلية للعبادة لـكونه أهلا لثوامها وركن الصوم بمد النية هو الامساك والجنون لاينافيه ﴿ قال ﴾ وان جن في شـهر رمضان ثم أفاق بعد سنين في رمضان فعليه

قضاء الشهر الأول لادراكه جزء منه وقضاء الشهر الآخر لادراكه جزء منه وليس عليه قضاء الشهور التي في السنين الماضية بين ذلك لانه لم مدرك جزء منها في حال الافاقة فان كان جنونه أصاياً بان بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر فالمحفوظ عن محمد رحمه الله تعالى انه ايس عليه قضاء مامضي لان اسمداء الخطاب سوجه عليه الآن فيكون عنزلة الصبي حين يبلغ وروى هشام عن أبي يوسـف قال في القياس لاقضاء عليه ولـكن أستحسن فأوجب عليمه قضاً ما مضى من الشهر لان الجنون الأصلى لايفارق الجنون العارض في شيء من الاحكام وليس فيه رواية عن أبي حنيفة رحمـه الله تمالي واختلف فيه المتأخرون على فياس مذهبه والاصح اله ليس عليه قضاء مامضي ﴿ قال ﴾ مريض أفطر في شهر رمضان ثم مات قبـل ان يبرأ فليس عليـه شيء لان وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخر بالنص ولم بدركه ولان المرض لماكان عذراً في اسقاطأ داءالصوم في وقتهلدفع الحرج فلان يكون عذراً في اسقاط القضاء أولى وان برئ وعاششهراً فلم يقض الصوم حتى مات فعليه قضاؤه لانه أدرك عددة من أيام أخر وتمكن منقضا، الصدوم فصار القضاء ديناً عليه . وفي حديث أبي مالك الاشجمي رحمه الله تمالي أن رجلا سألرسول الله صلى الله عليه وسلم عمن كان مريضاً في شهر رمضان ثم مات فقال عليه الصلاة والسلام ان كان مات قبل ان يطيق الصوم فلاشئ عليه وان أطاق الصوم ولم يصمحتى مات فليقض عنه يعنى بالاطعام ثم لايجوز لوليه ان يصوم عنه وحكى عن الشافعي رحمه الله تمالي قال ان صح الحــديث صام عنه وارثه قال أبوحامد من أصحابهم وقد صح الحديث والمراد منه قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ﴿ ولنا ﴾ حديث ابن عمر رضى الله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً لايصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ثم الصوم عبادة لاتجرى النيابة في أدائها في حالة الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة وهذا لان الممنى في العبادة كونه شاقا على مدنه ولا بحصل ذلك بأداء نائب ولكن يطم عنه لكل يوم مسكيناً لانه وقع اليأس عن أداء الصوم في حقه فتقوم الفدية مقامه كما في حق الشيخ الفاني وانما يجب عليهم الاطمام من ثاثه اذا أوصى ولا يلزمهم ذلك اذا لم يوس عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى يلزمهم ذلك من جميع ماله أوصى أو لم يوص وهو نظير الخلاف في دين الزكاة ثم الاطعام عنــدنا يقدر بنصف صاع لكل مسكين وعنده يقدر بالمد وأصل الخلاف في طمام الكفارة ونحن

نقيسه على صدقة الفطر بعلة أنه أوجب كفاية للمسكين في يومه وعلى هذا اذامات وعليــه صلوات يطم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة وكان محمد بن مقاتل يقول أولا يطم عنه اصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم ثم رجع فقال كل صلاة فرض على حدة عنزلة صوميوم وهوالصحيح والصاع قفيز بالحجاجي وهو ربعالها شميوهو ثمانية أرطال فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبى يوسف رحمـه الله تعالى الاول ثم رجع فقال خمسة أرطال وثلث رطل ومن أصحابنا منوفق فقال ثمانيـة أرطال بالعراقى كل رطل عشرون استارافذلك مائة وستونفذلك مائة وستون استاراً وخمسة أرطال وثلث رطل بالحجاجي كل رطل ثلاثون استارا فذلك مائة وستون وهذا ليس نقوي فقد نص في كتاب المشر والخراج عنأبي يوسف رحمه الله تعالى أنه خسة أرطال وثلث رطل بالعراق وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وانما رجع أبو يوسف حين حج مع الرشيد فدخل المدينة وسألهم عن صاعرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه سبعون شيخا منهم كل واحد منهم بحمل صاعا تحت ثوبه فقال ورثت هذا عن أبى عن آبائه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كل ذلك خمسة أرطال وثاث رطل ﴿ ولنا ﴾ حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضآ بالمد رطاين ويغتسل بالصاع ثمانية أر طال وتوارث أهل المدينة ليس بقوي ففد قال مالك رحمه الله تعالى فقيهم صاع أهل المدينة تحري عبــد الملك بن مروان على صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا آل الامر الى التحرى فتحري عمر رضى الله عنــه أولى بالصير اليه والقفيز الحجاجي صاع عمر رضى الله عنــه حتى كان الحجاج يمن به على أهـل المراق ويقول ألم أخرج لكم صلع عمر رضى الله عنه ﴿ قَالَ ﴾ ابراهيم النخمي رحمه الله كان صاع عمر حجاجيا ثم قد كان لرسول الله صلى الله عليه وســلم صاعان مختلفان منها للنفقات ومنها للصدقات فما روى أنه كان خسة أرطال وثلث مجمول على صاغ النفقات ﴿ قال ﴾ وان صبح بعد رمضان عشرة أيام ثم مات فعليه قضاء العشرة الايام التي صح فيها لأنه بقدرها أدرك عـدة من أيام أخر والبعض معتبر بالكل وذكر الطحاوى أنه على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالى يلزمه قضاء جميع الشهروانصح يوماً واحدآ وعلى قول محمد رحمه الله تمالى يلزمه القضاء بقدر ماصح وهذا وهممن الطحاوى فان هذا الخلاف في النذر اذا نذر الريض صوم شهرتم برأ يوما ولم يصم فهو على هذا الخلاف

فأما قضاء رمضان فلا خلاف بينهم والفرق لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالي أن هناك السبب الموجب هو النذر الا أنه ليس للمريض ذمة صحيحة في التزامأ داء الصوم حتى يبرأ فعند البرء يصير كالمجدد للنذر والصحيح اذا قال لله على أن أصوم شهراً ثم مات بعد يوم فعليه قضاء جميع الشهر وهنا السبب الموجب الأداء ادراك عـدة من أيام أخر فلا يازمه القضاء الا بقدر ماأدرك والمسافر فيجيع هذه الوجوه بمنزلة المريض وقال، مسافر أصبح صائماً ثم قدم المصر فافتي بأن صيامه لايجزئه وانه عاص فأفطر فعليه القضاء ولا كفارة عليه والمكلام في هذه المسئلة في فصول أحدها ان أداء الصوم في السفر يجوز في قول جمهور الفقها وهوقول أكثر الصحابة وعلى قول أصحاب الظواهر لانجوز وهومروي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يستدلون بقوله تعالىفعدة من أيام أخر فصار هذا الوقت في حقه كالشهر في حق المقيم فلا يجوز الأداء قبله وقال صلى الله عايه وسلم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال ليس من البر الصيام في السفر وفي رواية ليسمن امبرم صيام في امسفر ﴿ولنا﴾ قوله تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا يم المسافر والمقيم ثم قوله ومن كان مريضاً أوعلى سفر لبيان الترخص بالفطرفينتني به وجوب الأدا. لاجوازه وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الأسلمي قال يارسول الله اني أسافر في رمضان أفأصوم فقال صلى الله عليه وسلم صم ان شئت وفي حــديث أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر لايعيب البعض على البعض وتأويل حديثهم اذا كان يجهده الصوم حتى يخاف عليه الهلاك على ماروى أنه مر برجل مغشى عليه قد اجتمع عليه الثاس وقد ظلل عليه فسأل عن حاله فقيل آنه صائم فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني لمن هذا حاله والثاني ان المسافرة في رمضان لابأس بها وعلى قول أصحاب الظواهر يستديم السفر في رمضان ولا ينشثه والدليـل على جواز المسافرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة لليلتين خلتا من رمضان فصام حتى أتى قديدا فشكى الناس اليــه فأفطر ثم لم يزل مفطراً حتى دخل مكة فان سافرت في رمضان فقدسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان صمت فقد صام وان أفطرت فقد أفطر وكل ذلك واسع والثالث اذا أنشأ السفر فى رمضان فله أن يترخص بالفطر وكان على وابن عباس كانا يقولان ذلك لمنأهل الهلال

وهو مساقـر فاما من أنشأ السـفر في رمضان فليس له أن يفطر والحـديث الذي روينا حجة فقد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى الناساليه ولا يقال لما أهل الهلال وهو مقيم فقد لزمه أداء صوم الشهر فلايسة ط ذلك عنه بسفر ينشئه باختياره كاليوم الذي يسافر فيه لانا نقول صومالشهر عبادات متفرقة وانما يلزمه الاداء باعتبار اليوم الذي كان مقيما إ في شي منه دون اليوم الذي كان مسافراً في جيمه قياساً على الصلوات والرابع أن الصوم في السفر أفضل من الفطر عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تمالي الفطر أفضل لآن ظاهرما روينا من الآ ثار يدل على أن الصوم في السفر لا يجرز فان ترك هذا الظاهر في حق الجواز بتي معتبرآني أنالفطر أفضل وقاس بالصلاة فان الاقتصارعلي الركمتين فيالسفر أفضل من الاتمام فكذلك الصوم لان السفر يؤثر فيهماقال صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسأفر شطر الصلاة والصومَ ﴿ ولنا ﴾ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسافر يترخص بالفطر وان صام فهو أفضل له وبدأ رسول الله صلى الله عاليه وسلم بالصوم حتى شكى الناس اليه ثم أفطر فذلك دليل على أن الصوم أفضل ثم الفطر رخصة وأداء الصوم عزيمة والنمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة وهـذا لان الرخصة لدفع الحرج عنه وربمــا يكون الحرج في حقه في الفطر أكبثر فانه يحتاج الى الفضاء وحده والصوم مع الجماعة في ا السفر يكون أخف من الفطر والقضاء وحده في يوم جميع الناس فيه مفطرون بخـلاف الصلاة فان شطر الصلاة سقط عنه أصلاحتي لا يلزمه الفضاء فان الظهر في حقه كالفجر فيحق المقيماذا عرفنا هذا فنقول اذا قدم المصر فأفتى أنصومه لايجزيه تصير هذه الفتوى شهة في اسقاط الكفارة وكذاكونه مسافراً في أول النهار يصير شبهة في آخره والكفارة تسةط بالشمية ﴿ قَالَ ﴾ ولا بأس بقضاء رمضان في أيام العشر يريد به تسعة أيام من أول ذى الحجة وهو قول عمر رضى الله تعالى عنه وكان على رضى الله عنه يقول لا يجوز لحديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء رمضان في أيام العشر ونحن أخذنا يقول عمر رضي الله تعالي عنه لأن الصوم في هـذه الايام مندوب اليه وهوقياس صوم عاشورا ، وصوم شعبان وقضا ، رمضان في هذه الاوقات يجوز . وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان عشر ذي الحجة وتأويل النهي في حق من بعتاد صوم هـذه الايام تطوعاً انه لا ينبخي له أن يترك عادته ويؤدى ماعليه من القضاء في هـذه الأيام

﴿قَالَ﴾ واذابلغ الغلام في يوم من رمضان فأفطر فيه فلا شي عليه . وعن أبي يوسف رحمهالله تمالى أنه اذا بلغ قبل الزوال فعليه أن يصوموان أفطر فعليه قضاء هذا اليوم لأن وقت النيه يمتد الى وقت الزوال في حق من كان أهلا لامبادة في أول النهار فصار بلوغه قبل الزوال كبلوغه ليلافعليه أن ينوى الصوم وجه ظاهر الرواية اذالخطاب بالصومما كازمتوجها عليه في أول النهار وصوم اليوم الواحد لا يتجزأ وجوبا وامساكه في أول النهارماتوقف علىصوم الفرض لأنه لم يكن أهلاله فهو نظيرالكافريسلم ولو بلغ في غير رمضازفي يومفنوي الصوم تطوعا أجزأه بالاتفاق وفى السكافر يسلم اشتباه فقد ذكرفي الجامع الصغير فيصبى بلغ وكافريسلم قال همأ سواء وهذا يدل على اذبية كل واحدمهم اصوم التطوع صحيح وأكثر مشايخناعلى الفرق بين الفصلين فقالو الايصح من الكافرنية صوم التطوع بعدماأ سلم قبل الزوال لا نه ما كان أهلا للمبادة في أول النهار فلا يتو تف امساكه على أن يصير عبادة بالنية قبل الزوال ﴿ قال ﴾ واذا ذاق الصائم باسانه شيئاً ولم يدخل حلقه لم يفطر لآن الفطر بوصول شئ الى جوفه ولم يوجد والفم في حكم الظاهر وألا ترى أن الصائم يتمضمض فلايضره ذلك ويكره له أن يدرض نفسه لشئ من هــذا لأنه لا يأمن أن يدخــل حلقــه بعــد مأدخله فمه فيحوم حول الحمي قال صلى الله عليه وسلم فمن رتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه ﴿قَالَ ﴾ وان دخل ذباب جوفه لم يفطره ولم يضره وهذا استحسان وكان ينبني في القياس ان يفسد صومه لانه ليس فيه أكثر من أنه غير مغذ وأنه لاصنع له فيه فكان نظير انتراب يهال في حلقه وفي الاستحسان لايضره هذا لانه لا يستطاع الامتناع منه فان الصائم لا يجد بدا من أن يفتح فه فيتحدث مع الناس ومالايكن التحرز عنه فهو عفو ولانه مما لايتغذى به فلا ينعدم به معنى الامساك وهو نظير الدخان والغبار يدخل حلقه قال أبويوسف رحمه الله تمالي وقد يدخل في هــذا الاستحسان بصفة القياس فانه لو كان الذباب في حلقه ثم طار لم يضره ولو كان هذا مفسدآ الصوم لكان بوصوله الى باطنه يفسد صومه وان خرج بعد ذلك وان نزل في حلقه ثلج أو مطر فقد اخناف مشايخنا فيه والصحيح أنه يفطره لان هذا مما يستطاع الامتناع منه بأن يكون تحت السةف ولان هذا مما يتغذى به ﴿قال ﴾ وان كان بين اسنانه شيَّ فدخل جوفه لم يفطر لان هذا لايستطاع الامتناع منه فان تسحر بالسويق فلايد من أن يبتى بين اسنانه شي فاذا أصبح يدخل في حلقه مع ريقه ثم مايبتي بين الاسنان تبع لريقه فكما انه

اذا ابتلع ريقـه لم يضره فكذلك ماهو تبع وهـذا اذا كان صغيراً يبتى بين الاسنان عادة وهو بخـ لاف ما اذا دخـل ذلك القـدر في فـه لان ذلك مما يستطاع الامتناع منـه فان كان بحيث لايبقي بين الاسـنان عادة يفسد صومه لان هذا لاتكثر فيه البلوي والتحرز عنه ممكن وقدروا ذلك بالحمصة فان كان دونها لم يفسد به الصوم وقدر الحمصة اذا أدخله في حلقه فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى • وقال زفر رحمه الله تمالي عليه الـكفارة لانه ليس فيــه أكثر من انه طعام متفــير فهو كالمفطر باللحم المنتن ولابي يوسف ان هذا من جنس مالا يتغذى به والطباع تعافه فهو نظير النراب ثم للفم حكم الباطن من وجه وحكم الظاهر منوجه والكفارة تسقط بالشبهة فلمذا أسقطنا عنه الـكفارة ﴿ قال ﴾ رجل قال لله على صوم شهرفله ان يصومه متفرقاً اما وجوبالصوم بنذره فلانه عاهد الله عهدآ والوفاء بالعهد واجب قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم وذم من ترك الوفاء بالعهد بقوله ومنهم من عاهدالله الآية ثم ما كان من جنسه واجب شرعاً صح التزامه بالنفر وما ليس من جنسه واجب شرعاً كعيادة المريض لايصح التزامه بالنذر الا في رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيضة رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف فكاً نه اعتبر في تلك الرواية كون المنذور قربة ثم مايلزمه بالنذر فرع لما هو واجببايجاب في الأداء متفرقاً أو متنابعاً كفضاء رمضان فكذلك مايوجبه على نفسه ولان صوم الشهر عبادات متفرقة لانه يتخلل بين الايام وقت لايقبل الصوم فلا يلزمه النتابع فيه الا انينص عليه أو ينويه فانالمنوى اذا كان من محتملات لفظه جمل كالملفوظ ﴿ قال ﴾ فان سمى شهراً بمينه كرجب فعليه ان يصومه وان لم يصمه فعليه القضاء وكذلك ان أفطر فيه ومأفعليــه قضاء ذلك اليوم بالقياس على ماوجب بايجـاب الله تعالى من الصوم في وقت بعينــه وهو صوم رمضان ويستوى ان كان قال منتابها أولم قل لان الصفة فى المين غير معتبرة وأيام شهر بعينه متجاوره لا منتابعة فلا يلزمه صفة التتابع فيه وان نص عليه أو نواه بخلاف ما اذا سمى شهراً بغير عينه لان الوصف في غير المعين معتبر ثم في المعين اذا لم يصمه حتى وجب عليه القضاء فله أن يفرق القضاء لان القضاء معتبر بالاداء كما في صوم رمضان ﴿ قَالَ ﴾ وان كان أراد يميناً فعليه كفارة اليمين سواء أفطر في جميع الشهر أوفى يوم منه لان المنوى من محتملات

أفظه فان الحالف يعاهد الله تعالى كالناذر ثم شرط حنثهأن لايصوم جميع الشهر فسواء أفطر فيـه يوما أو أكثر فقد وجـد شرط الحنث والحاصل أنه اذا لم ينو شيئاً كان كلامه نذراً باعتبارالظاهر والعادة واننوى الممين كان عيناً ننيته نذراً بظاهره واننواهما جيما كان نذراً وعيناً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنهما لا يجتمعان في كلة واحدة ولكنه ان نوي اليميين فهو يمين تلزمه الكفارة بالحنث دون القضاء وان نواهما كان نذرآ ولم يكن يمينا وجه قوله ان حكم النذر يخالف حكم اليمين فلا يجتمعان في كلام واحدد كقوله لامرأته أنت على حرام ان نوى به الطلاق كان طلاقا وان نوى به اليمين كان عيناً ولا مجتمعان وان نواهما وليس هـذا نظير قول أبي يوسف رحمـه الله تعالى في اجتماع معنى الحقيقة والمجاز في كلام واحـد في بعض مسائل الايمان لان حكم المجاز هناك غير مخالف لحكم الحقيقة فكان بمنزلة لفظ العموم وجه قولهما أن في لفظه كلتين احداهما يمين وهوقوله لله فان ممناه بالله قال ابن عباس رضي الله عنه دخل آدم الجنة فلله ماغر بت الشمس حتى خرج وهذا لان اللام والباء يتماقبان قال الله تعالى أآمنتم له وفي موضع آخر به وقوله على نذر الا أن عند الاطلاق غلب عليه معنى النذر باعتبار العادة فحمل عليه فاذا نواهما فقد نوى بكل لفظ ما هو من محتملاته فيعمل بنيته وليس هذا نظير ما يقال ان على قول أبى حنيفة رحمـه الله تعالى لاتجتمع الحقيقة والحجاز في لفط واحد لان الحقيقة استمال اللفظ في موضعه والحجاز استعماله في غير موضعه وانما ذلك في كلمة واحدة لافي كامتين ﴿ قال ﴾ وان نذر صومسنة بمينها أفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق لان الصوم في هذا الايام منهى عنه شرعاً والى العبد ولاية الايجاب بنذره لارفع المنهى ثم عليه قضاء هذه الايام عنــدنا . وقال زفر رحمه الله تمالى ليس عليــه القضاء وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى واصل المسئلة اذا قال لله على ان أصوم غداً وغداً يوم النحر أو قال لله على ان أصوم يوم النحر صح نذره في الوجهين ويؤمر بأن يصوم يوما آخر فان صام في ذلك اليوم خرج من موجب نذره وعنه زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يصح نذره وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه اذا قال لله على صوم يوم النحر لم يصح نذره وان قال غداً وغداً يوم النحر صح نذره وجــه قولهما ان الصوم غير مشروع في هذه الايام وليس الى العبد شرع ماليس بمشروع كالصوم ليلا

وبيانه أن الشرع عين هذا الزمان للاكل بقوله عليه السلام فانها أيام أكل وشرب وتعينه لاحد الضدين منفي الضد الآخر فيه والدليل على أنه لايصلح لاداء شيَّ من الواجبات ان الصوم اسم لما هو قربة والمنهي عنه يكون معصية فلا يكون صوماً ﴿ولنا﴾ ان الصوم مشروع في هذه الايام فان النبي صلى الله عليه وسلم نهمي عن صوم هذه الايام وموجب النهى الانتها والانتهاء عما ليس تشروع لايتحقق ولان موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتمي فيثاب عليه ورين أن يقدم على الارتكاب فيعاقب عليه وذلك لا يحقق اذا لم يبق الصوم مشروعا فيهوموجب النعي غيرموجب النسخ فاذا كان موجب النسخ رفع المشروع عرفنا أنه ليس موجب النهي رفع المشروع والمنى الذى لأجله كانالصوم مشروعاً فيسائر الايام كون الامساك فيها بخلاف العادة وهذا المعنى في هذه الأيام أظهر والشرع أمر بالفطر فيه لاانه جمله مفطراً فيه بخلاف الليــل فقــد جمله مفطراً بدخول الليل بقوله فقد أفطر الصائم أكل أولم يأكل والنعي يجعل الأداء من العبد فاسدا ولهذا لا يصلح لأداء شيّ من الواجبات بهولكن صفة الفساد لا تمنع بقاء أصله شرعا كمن أفسدا حرامه نفي عقد الاحرام وعليه أداء الافعال شرعا واذا ثبت أن الصوم مشروع في هذا اليوم فقد حصل نذره مضافا الى عله فيصح وليس في النذر ارتكاب المنهى انما ذلك في أداء الصوم ولهذا أمرناه بأن يصوم يوما آخر كيلاً يكون مرتكباً للنهي ولو صام في هذه الايام خرج عن موجب نذره لانه ماالتزم الا هذا القدر وقد أدى كمن قال لله على أن أعتق هذه الرقبة وهي عمياً، خرج عن موجب نذره باعتاقها لانه ما النزم الا هذاالقدر وقد أدى باعتاقها وان كان لا يتأدى شئ من الواجبات بها وكمن نذر أن يصلى عند طلوع الشمس فعليه أن يصلى في وقت آخر فاذا صلى في ذلك الوقت خرج عن موجب نذره وجه رواية الحسن أنه اذا نص على يوم النحر فقد صرح في نذره بما هو منهى عنه فلم يصحواذا قال غداً لم يصرح في نذره بما هو منهى عُنه فصح نذره وهو كالمرأة اذا قالت للهعليّ أنأصوم يومحيضي لم يصح نذرهاولو قالت غداً وغدآ يوم حيضها صح نذرها اذا عرفنا هذا فنقول اذا نذر صومسنة بعينها فعليه قضاء خمسة أيام اذا أفطر فيها يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وانالتزم سنة بغير عينها فعليه قضاء يصل هذا القضاء بالاداء وكان محمد بن سلمة رحمه الله تدالى يقول في هذا الفصل لا يفطر

في الايام الخسية لأن هذا القدر من النتابع في وسيعه والأول أصح وهو مروى عن أبي يوسف رحمه الله تمالى وكذلك المرأة ان نذرت ضوم سنة بعينها قضت أيام الحيض لما بينا ﴿ قَالَ ﴾ رجل جعل لله عليه أن يصوم كل خيس يأتى عليه فافطر خميساً. فعليه القضاء وكفارة اليمين ان أراد يمينا فان أفطر خميساً آخر قضاه أيضاً ولم يكن عليه كفارة أخرى لان اليمين واحدة فاذاحنث فيها مرة لايحنث مرة أخرى ويحكم النذر لزمه صوم كل خميس فكل ما أفطر في خميس كان عليه قضاؤه وهذا لان انجاب القضاء في كلُّ خميس لايقتضي تمدد النذر بخلاف ایجاب الکفارتین ﴿ قَالَ ﴾ وانجمل لله علیه ان یصومالیوم الذی یقدم فیه فلان أبدآ فقدم فلان ليلا لميلزمهشئ لأن اليوم حقيقة لبياض النهار ولميوجد ذلك عند قدوم فلان ولايقال اليوم بمعنى الوقت كالو قال لامرأته أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيـ فلان لان اليوم قد يحتمل معنى الوقت ولكن اذا قرن به مايخنص بأحد الوقنين وهو بياض النهار علم أنه ليس مرادهالوقت مطلقا بخلاف الطلاق فانه لايختص بأحد الوقتين وان قدم فلان في يوم قد أكلفيه فعليهان يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل ولا يقضى هذا اليوم الذي أكل فيه وعن أبي بوسف رحمه الله تمالي ان عليه قضاءه قال لان السبب هو النذر وإلوقت شرط فيه فعندوجوده يستندا لوجوب الى نذره فكانه قال للهعلى انأصوم غدا كا كل الغد فعليه قضاؤه وجهظاهر الروايةانه أضافالنذرالىوقت قدوم فلان فعند يوجؤد القدوم يصيركالمجددللنذر كاهو الاصل ان الملق بالشرط عندوجوده كالمنجز ومن أكل في يوم ثم قال لله على ان أصوم هذا اليوم أبدآ فعليه ان يصومه فيما يستقبل وليس.عليه قضاء هـذا اليوم وكذلك لو قدم فلان بمد الزوال وحواب أبي يوسف رحمه الله تمالي في هذا غـير محفوظ ويجوز ان يفرق بينهما بدلة ان مابعد الزوال ليس بوقت لالتزام الصوم من أحد وما قبل الزوال ان لم يكن وقناً لالنزام الصوم في حق الأكل فهو وقت في حق غيره والا ظهر انه يسوى بينهما وان كان قدم قبل الزوال ولم يكن أكل فيه صامه لبقاء وقت النية عند القدوم وصاركالمنجز للنذر في الحال ﴿ قال ﴾ رجل أصبح صلمًا يوم الفطر ثم أفطر فلا قضاء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وعليه القضاء في قول أبي يوسف ومحمدر حمهما الله تعالى لأن الشروع ملزم كالنذر بدليل سائر الايام والنهى لايمنع صحة الشروع فيجب القضاء كمن شرع فى الصلاة في الأوقات المكرومة وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول لم يجب عليه الاتمام بعد الشروع

لان فيه معصية ووجوب القضاء ينبنى على وجوب الاتمام ولان القدر المؤدى كان فاسداً لما فيــه من ارتــكاب النهى فلا يجب عليــه حفظه ووجوب الاتمام والقضاء لحفظ المؤدى بخلاف النذر فانه بنذره صار مرتكباً للنهي وفي الشروع في الصلاة في الوقت المكروة روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعد التسليم الفرق من وجهين أحدهماان بالشروع هناك لايصير مرتكباً لا بهي لان بمجرد التكبير لا يصير مصلياً كن حلف ان لايصلي فكبر لايحنث فلهذا صح الشروع وهنا بمجرد الشروع صار صائماً مرتكباً للنهي بدليل مسئلة اليمين ولان هناك يمكنه الأداء بذلك الشروع لابصفة الكراهة بان يصبر حتى تبيض الشمس فلهــذا لزمه وهنا بهذا الشروع لايمكنه الأداء بدون صفة الكراهــة فلم تلزمه ﴿ قال ﴾ امرأة قالت لله على أن أصوم يوم حيضي فــــلا شي عليها لان الحيض ينافي آداء الصوم ومع التصريح بالمنافي لايصح الالتزام كمن قال الله على ان أصوم اليوم الذي أ كلت فيه وكذلك ان حاضت ثم قالت الله على ان أصوم هــذا اليوم لأن المنافي متحقق فكأنها صرحت به مخلاف ما اذا قالت لله على ان أصوم غدا فاضت من الغد لانه ليس فى لفظها تصريح بالمنافى فصح الالتزام ثم تعذر عليها الأداء عا اعترض من الحيض فعليها القضاء ﴿ قال ﴾ واذا دخل الغبار أو الدخان حلق الصائم لم يضره لان هـذا لا يستـطاع الامتناع منه فالتنفس لابد منه للصائم والتكليف بحسب الوسع ولو طعن برمح حتى وصل الى جوفه لم يفطره لان كون الرمح بيـد الطاءن يمنع وصوله الى باطنه حكماً فان بتى الزج فى جوفه فسد صومه لانه صار مغيباً حقيقة فكان واصلا الى باطنه وهو قياس مالو ابتلع خيطا فان بتي أحد الجانبين بيده لم يفسد صومهوان لم يبق فسد صومه ﴿ قال ﴾ ولو أكره على أكل وشرب فعايه القضاء دون الـكفارة عندنا وقال الشافعي رحمـهالله تعالى ان تناول بنفسِه مكرهاً فكذلك وان صب في حلقمه لم يفسد صومه واعتبر صنعه في ذلك ونحن نعتبر وصول المفطر الى باطنه مع ذكره للصوم وذلك لايختلف بفعله وبفعل غيره وكذلك النائم ان صب في حلقه ماء فسد صومه عندنا ولم نفسد عند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لأنه أعذر من الناسي اذا لاصنع له أصلا ولكنا نقول الناسي معدول به عن القياس بالنص وهذا ايس في معناه لان النسيان لاصنع فيه للعباد فاذا كان المذر ممن له الحق منع فساد صومه واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله أطعمك وسقاك وهنا انما

جاء المذر بسبب مضاف الى العباد وهو النوم منه والصب من غيره وهـذا غير مانع من فساد الصـوم لوصول المفطر الى باطنـه ﴿ قال ﴾ وللصائم ان يستاك بالسواك أول النهار وآخره وكره الشافعي رحمه الله تعالى للصائم السواك آخر النهار لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك والسواك يزيل الخلوف وما هو أثر العبادة يكره ازالنــه كدم الشهيد ﴿ ولنا ﴾ قوله صلى الله عليه وســلم خير خــلال الصائم السواك وقال لو لا ان اشق على أمتى لأمرتهـم بالوضوء عنـد كل صلاة وبالسواك عند كل وضوء ثم هو تطهير لافم فــلا يكره للصائم كالمضمضــة والسواك لايزيل الخلوف بل يزيد فيه أنما يزيل النكهة الكريهة ومراده صلى الله عليه وسلم بيان درجة الصائم لا عين الخلوف فانالله تمالي يتعالى هنأن تلحقه الروائح ودم الشهيد يبقي عليه ليكون شاهدآ لهعلى خصمه يوم القيامــة والصوم بين العبد وبـين من يعــلم السر وأخنى فلا حاجة الى الشاهد والسواك الرطب واليابس فيه سواء لقول ابن عباس رضي الله عنه لا بأس للصائم أن يستاك بالسواك الاخضر وكذلك لا بأس أن يبله بالماء الا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تمالي أنه كره ذلك لانه يجد منه بدآ فهو نظير الذوق وادخال الماء في فمه من غير حاجة ﴿ وَلِنَا ﴾ حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك السواك الرطب وهو صائم ﴿ قال ﴾ واذا خافت الحامل أو المرضم على نفسها أو ولدها أفطرت لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم ولانه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها والحرج عــذر في الفطر كالمريض والمسافر وعليها القضاء ولاكفارة عليها لانها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها عندنًا • وقال الشافعي رحمـه الله تعالى ان خافت على نفسها فكذلك وان خافت على ولدها فعليها الفيدية ومذهبه مروى عن ابن عمر رحمه الله تعالى ومذهبنا مروى عن على وابن عباس رضي الله عنهما الا ان المروى عن ابن عمر الفدية دون القضاء والجمع بينهـما لم يشتهر عن أحد من الصحابة وهو يقول الفطر منفعة حصلت بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لاعلة فيوجب الفدية كفطر الشيخ الفاني وهذا لان الفطر منفعة شخصين منفعتها ومنفعة ولدها فباعتبار منفعتها بجب القضاء وباعتبار منفعة ولدها تجب الفدية ﴿ولنا ﴾ ان هــذا مفطر يرجى له القضاء فلا يلزمهالفداء كالمريض والمسافر وهــذا لان الفــدية

مشروعـة خلفا عن الصوم والجمع بين الخلف والاصل لايكون وهو خلف غير معقول بل هو ثابت بالنص في حق من لايطيق الصوم فلا يجوز ايجابه في حق من يطيق الصوم ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد لانه لاصوم على الولد فكيف يجب ماهو خلف عنه ولانه لا يجب في مال الولد ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقت. ولتضاعف تعدد الولد واما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فأنه يفطر ويطم لكل يوم نصف صاع من حنطة . وقال مالك لافدية عليه قال لان أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجزاً عنــه فكيف يلزمه خلفه لان الخلف مشروع ليقوم مقام الاصل ولنا أن الصوم قــــد لزمه لشهو د الشهر حتى لو تحمل المشقة وصام كان مؤديا للفرض وانما يباح له الفطر لاجل الحرج وعـــذره ليس بعرض الزوال حتى يصار الى القضاء فوجبت الفدية كمن مات وعليه الصوم يوضحه ان الصوم لزمه لاباعتبار عينه بل باعتبارخلفه كالكفارة تجب على العبد لاباعتبارالمال بل باعتبار خلفه وهو الصوم والاصل فيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين جاء عن ابن عباس رضى الله تمالى عنه وعلى الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية وقيل حرف لامضمر فيه ممناه وعلى الذين لايطيقونه قال الله تمالى بين الله لكم اذ تضلواأي لثلا تضلوا وجمل فيها رواسي أن تميد بكم أى اثلا تميد بكم ﴿ قال ﴾ واذا أكل الصائم الطين أو الجص أوالحصاة متعمداً فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقد بينا هذا ومراده ظين الارض فأما اذاأكل الطين الار، ني تلزمه الكفارة رواه ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى لان هذا بما بتداوي به فانه والغاريقون سواء ﴿ قال ﴾ ابن رستم قلت لمحمد فان أكل من هذا الطين الذي يقلى ويؤكل قاللا أدري ماهذا والصحيح أنه تلزمه الكفارة لانه يؤكل تفسكها ويؤكل على سبيل التداوى فقد ينفع المرطوب وقال، ويكره الصائم مضغ الملك ولايفطر ولان مضغ العلك يدبغ المعدة ويشه مي الطمام ولم يأن له فهو اشتغال بما لا يفيه والناظر اليه من بعه يظن أنه سناول شيئًا فيتهمه ولا يأمن أن يدخـل شيئًا منـه حلقـه فيكون معرضاً صومـه للفساد ولـكن لا يفطره لان عين العلك لا تصل الى حلقه انما يصل اليه طعمه وهذا اذا كان العلك مصلحا ملتمًا فأما اذا لم يكن ملتمًا فمضغه حتى صار ملتمًا يفسد صومه لانه تنفتت أجزاؤه فيلدخل حلقه مع ريقه ﴿قال ﴾ ولا بأس بأن تمضغ المرأة لصبيها طعاما اذا لم تجد منه بدا لان الحال حال الضرورة ويجوزلها الفطر لحاجة الولد فلأن يجوز مضغ الطعام كان أولى فاما اذا كانت

تجـد من ذلك بدا يكره لها ذلك لانها لاتأمن أن يدخل شئ منـه حلقهافكانت معرضة صومها للفساد وذلك مكروه عند عدم الحاجة قال صلى الله عليه وسلم من حام حول الجمى يوشك أن يقع فيه والله تعالى أعلم بالصواب

## -ه ﴿ باب صدقة الفطر ﴾ ح

(الاصل) في وجوب صدقة الفطرحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكرا أو أنثى صغيراً أوكبيراً صاعاً من تمرآ وصاعاً من شميروحديث عبد الله من ثملبة العدوى وبقال العبدري الذي بدأ به محمد رحمه الله تعالى الباب فقال خطبنا رسول الله صلى الله عليـه وسلم فقال ادوا عن كل حر وعبد صــفير أوكبير نصف صاع من برأو صاعاً من تمر أو صاعاً من شمير وحديث ابن عباس رضي عنه أنه خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة فطركم فنظر الناس بعضهم الى بعض فقال من هنا من أهل المدينة قوموا رحمكم الله فعلموا اخوانكم فأنهم لايعلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذا اليوم ان نؤدي صدقة الفطر عن كل حر وعبــد نصف صاع من بر أوصاعاً من تمر أوصاعاً من شعير ثم الشافعي رحمـه الله تعالى أخذ بحديث ابن عمروقال أنها فريضة بناء على أصلهأنه لافرق بين الواجب والفريضة وعندنا هي واجبة لان تبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب علم اليقين وهو خبر الواحد وما يكون بهــذه الصفة يكون واجباً في حق العملولا يكون فرضاً حتى لا يكفر جاحده انما الفرض ماثبت بدليل موجب للعلم وقيل في قوله تمالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أى تطهر بأداء زكاة الفطر وصلى صلاة العيد بعده ثمسبب وجوب صدقة الفطر رأس يمونه بولايته عليه قال صلى الله عليه وسلم أدوا عمن تمونون وحرف عن للانـــتزاع من الشيُّ فيحتمــل أحـــد وجهين اما ان يكون سبباً يتنزع منه الحكم أومحلا يجب عليـه ثم يؤدى عنــه وبطل الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر فتعين الأول ولانه يتضاعف بتضاعف الرؤس فعلم ان السبب هو الرأس وأنما يعمل في وقت مخصوص وهو وقت الفطر ولهذا يضاف اليه فيقال صدقة الفطر والاضافة في الاصل وان كان الى السبب فقد يضاف الى الشرط عجازا كان الاضافة تحتمل الاستعارة فاما التضاعف بتضاعف الرؤس لا يحتمل الاستعارة ثم هي عبادة فيها معنى

المؤنة ولهذا لايشترط لوجوبه كال الاهلية ومعنى المـؤنة يرجح الرأس في كونه سبباً على الوقت واذا كان الوجوب في وقت الفطر من رمضان وهو عنــ د طلوع الفجر من يوم الفطر يستحب أداؤه كما وجب قبل الخروج الى المصلى لحديث ابن عمر انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ان يؤدوا صدقة الفطر قبل ان يخرجوا الى المصلى وقال اغنوهم عن المسئلة في مثل هذا اليوم واللعني انه اذا أدى قبل الخروج تفرغ قلب الفقير عن حاجة العيال فنفرغ لأداء الصلاة وقيل في يوم الفطر يستحب للمرءستة أشياءان يغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدى فطرته ويتناول شيئاً ثم يخرج الىالمصلى ﴿ قَالَ ﴾ وعلى المسلم الموسر ان يؤدي زكاة الفطر عن نفسه اما اشتراط الاسلام فلان في آخر حديث ابن عمر رضى الله عنه قال من المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث . وقال عمر رضي الله عنه الصوم محبوس بين السما . والارض حتى تؤدي زكاة الفطر ولانهاعبادة فلأنجب الاعلى منهو أهل لثوابها وهو المسلم وأما اشتراط البسارفقول علماً ننا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى من ملك قوت بومة وزيادة بقدر مايؤدي زكاة الفطر فيؤدى زكاة الفطر لانه ذكر في آخر حديث ابن عمر رضي الله عنه غني أو فقير ولانه واجد لما يتصدق به فضلاءن حاجته فيازمه الأداء كالموسر وهذا لان صدقة الفطرتشبه الكفارة دون الزكاة حتى لايمتبر فها الحول وفي الكفارة يمتبر تيسر الاداء دون الغني فكذلك في زكاة الفطر ﴿ ولنا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى ولان الفقير محل الصرف اليه فلا يجب عليه الأداء كالذي لاعلك الاقوت بومه وهذا لان الشرع لا يرد بما لا يفيد فلوقلنا بأنه يأخذمن غيره ويؤدى عن نفسه كان اشتغالا بمـــا لا يفيد وحديث ابن عمر رضى الله عنه مجمول على ماكان في الابتداء ثم انتسخ بقوله صلى الله عليه وسلم انما الصدقة ما كانت عن ظهر غني أو ما أبقت غني أو هو محمول على الندب فانه قال في آخره أما غنيكم فنزكيه الله وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى ثم اليسار المعتبر لايجاب زكاة الفطر أن يملك مأتي درهم أو ما يساوى ما ثني درهم من الدراهم التي تغلب النقرة فيها على الغش فضلا عن حاجته ويتعلق بهذا اليسار أحكام ثلاثة حرمة أخذ الصدقة ووجوب زكاة الفطر والاضحية وكما يؤدي عن نفسه فكذلك يؤدي عن أولاده الصفار لان رأس أولاده في معني رأسه فانه يمونهم بولايته وقد بينا أن سبب الوجوب هذا وكذلك يؤدى عن مماليكه للخدمة

لانه يمونهم بولايته عليهم القن والمدير وأم الولد في ذلك سواء فان ولايت عليهم لا تنعدم بالتدبير والاستيلاد انما تستحيل المالية مذا السبب ولا عبرة للمالية فانه يؤدى عن نفسه وعن أولاده الصفار ولا مالية فيهم ما خلا مكاتبيه فانه لا يؤدى عنهم لان ولايتــه عليهم قد اختلت بسبب الكتابة فان المكاتب صار بمنزلة الحر في حق اليد والتصرف وحكى عن عطاء أنه يؤدى عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم أدوا عن كل حر وعبد . وقال المكاتب عبد ما بتي عليه درهم ولـكنا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أدوا عمرت تمونون وهو لا يمون المكاتب وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن جميع مماليكه الا المكاتبين له وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه ولا عن مماليكه الا على قول مالك رحمه الله تمالى فأنه يجمل المكاتب مالكا لكسبه بناء على أصله ان المملوك من أهل ملك المال اذا ملكه المولى وعندنا المملوك مال ليس من أهل ملك المال للتضادبين المالكية وبين المملوكية والمسكاتب ليس عالك لكسبه على الحقيقة وقد بينا إن شرط الوجوب الغنا وذلك لايثبت بدون حقيقة الملك والدليل عليه إباحة الأخذ لهوانكان في يده كسب ﴿قالَ ﴾ ويؤدى المسلم عن مملوكه الكافر عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تمالي لايؤدي عنه وهذهالمسئلة تنبني على أصل وهو أن الوجوب عندنا على المولى عن عبــده فتعتبر أهلية المولى وعنـــده الوجوب على العبد ثم يتحمل المولى عنه فيعتبر كون العبد أهلا للوجوب عليه وهو يستدل لاثبات هذا الاصل بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد ولا نها طهرة للصائم ووجوب الصوم على العبد وقيل صدقـة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة والسجود يجب على المصلي لاعلى غيره • رقال ابن عمر في صدقة الفطر ثلاثة أشياء قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعــذاب القبر ﴿ولنا﴾ قوله عليــه الصــلاة والســلام أدوا عمن ِتمونون فانما الوجوب على من خوطب بالاداء وجمــله بمنزلة النفقة ونفقة الملوك على المولى فكذلك صدقة الفطر عنه ثم هذه صدقة واجبة باعتبار ملكه فكانت عليه ابتداء كزكاة المال عن عبـ التجارة وهـ ذا لان حال العبد دون حال فقـ ير لاعلك شيئاً لان ذلك الفقير من أهل الملك والعبـ لافاذا لم تجب على الفقير الذي لايملك شيئاً فلأن لأتجب على العبد أولى والدليل عليه أنه لايخاطب بالاداء بحال بخلاف الصغير الذي له مال فأنه يخاطب بالاداء بعد البلوغ اذالم يؤده عنه وليه وحرف على في حديث ابن عمر بمعني

حرف عن قال الله تمالى اذا اكتالواعلى الناس يستوفون أي عن الناس ولا معتبر بالصوم فانه يجب علىالرضيم ولاصوم عليه وعلى سبيل الابتداء في المسئلة لناحديث نافع عن ابن عمر ومقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا عن كل حر وعبد بهودي أو نصراني أو مجوسي وهونص ولكنه شاذ وقد بينا ان السبب رأس بمونه بولايته عليه وذلك لا يختلف بكفر المملوك واسلامه ولا يؤدى الـكافر عن مملوكه المسلم اماءند نافلان الوجوب على المولى والمولى ليس بأهل له وعند الشافعي رحمه الله تعالى تحمل|المولىءنءبده إيستدعى أهلية أداء العبادة والـكافر ليس بأهل له والوجوب على العبد عنده باعتبار تحمل المولى الأداء عنه فاذا انعدم ذلك في حق المملوك لم يجب أصــــ لا ﴿ قَالَ ﴾ واذا كان للولد الصغير مال أدي عنه أبوه من مال التسغير في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تمالي وكذلك يضحي عنه من ماله استحساناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في كتاب الحيل وقال محمد وزفر رحمهما الله تمالى يؤدى من مال نفسه ولو أدىمن مال الصغيرضمن وكنذلك الخلاف فىالوصى الا انءند محمد وزفر رحمهما الله تعالى الوصى لايؤدى عنه أصلا والقياس ماقالا لانها زكاة في الشريعة كزكاةالمال فلا تجب على الصغير ولانها عبادة والصبي ليس بآهل لوجوب العبادة عليه فان الوجوب ينبني على الخطاب استحسن أبو حنيفة وأبو نوسف رحمهما الله تمالىفقالا فنها معنى المؤنة بدليل الوجوب على الغير بسبب الفديرفهو كالنفقة ونفقة الصغير في ماله اذا كان له مال ثم هذه طهرة شرعية فتقاس بنفقة الختان وهذا لانالولم نوجب عليه احتجنا الى الابجاب على الأب فكان في الابجاب في ماله حفظ حق الأثب وهو اسقاط عنه ومال الصبي يحتمل حقوق العباد وبه فارق الزكاة ثم على قول أبي حنبفة وأبي وسف رحمماالله تعالى كما يؤدي عن الصغير من ماله فكذلك عن مماليك الصنير يؤدي من مال الصنير وعند محمد لايؤدي عن مماليكه أصــ الا والمعتوه والمجنون في ذلك بمنزلة الصغير وروى عن محمد رحمه الله تعالى ان الأب انما يؤدى عن اسه المعتوم والمجنون اذا بلغ كذلك فأما اذا بلغ مفيقاً ثم جن فليس عليه ان يؤدى عنه من مال نفسه ولا من مال ولده لآنه اذا ولد مجنوناً بتي ما كان واجباً ببقاء ولايته فاما اذا بلغ مفيقاً فقد سقط عنه لزوال ولايته فلا يمود بعد ذلك وازعادت الولاية لاجل الضرورة وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى السبب رأس يمونه بولايته عليه وذلك لايختلف بالجنون الأصلى

والطاري ﴿ قَالَ ﴾ وليس على الرجل ان يؤدى ءن أولاده الـكبار وقال الشافعي رحمه الله تعالى ان كانوا زمني معسرين فعليه الأداء عنهم وان كانوا أصحاء معسرين في عياله فله فيسه وجهان واستدل بقوله صلى الله عليه وسسلم أدواعمن تمونون هو يمون ولده الزمن والمسر وأصحا بناقالوابان السبب رأس يمونه ولايته عليه ليكون في معنى رأسه ولا ولاية له على أولاده الزمني اذا كانوا كبارا وبدون تقرر السبب لا شبت الوجوب ﴿ قَالَ ﴾ ولا يؤدي الجـد عن نوافله الصفار وان كانوا في عياله وروى الحسنءن أبي حنيفة رحمهما لله تعالى ان عليه الاداء عهم بمدموت الأب وهذه أربع مسائل يخالف الجدفيها الأب في ظاهر الرواية ولا يخالف والرابع الوصية لقرابة فلان وجه رواية الحسنان ولابة الجد عند عدم الاب ولابةمتكاملة وهو يمونهم فيتقرر السبب في حقه ووجه ظاهر الرواية أن ولاية الجد منتقلة من الاب اليه فهو نظير ولاية الوصى وهذا لان السبب أنما يتقرر اذا كان رأسه في معنى رأس نفسه باعتبار الولاية وذلك لايتقرر فى حق الجــد لان ثبوت ولايته بواسطة وولايته على نفسه ثابتة بدون الواسطة ﴿قالَ ﴾ ولا يؤدي الزوج زكاة الفطرعن زوجته ، وقال الشافعي رحمه الله تمالي بجب عليه الاداءعنها لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا عمن تمونون وهو عمون زوجته وملكه علمها نظير ملك المولى على أم ولده فأنه يثبت به الفراش وحل الوطئ فكما يجب عليه الاداء عن أم ولده فكذلك عن زوجته ﴿ ولنا ﴾ ان عليها الاداء عن مما ليكها ومن بجب عليه الاداء من غيره لا يجب على الغير الاداء عنه وهذا لان نفسها أقرب الها من نفس مماليكها ثم الفقة على الزوج باعتبار العقد فلا يكون موجبا للصدقة كنفقة الاجمير على المستأجر وهذا لان في الصدقة معنى العبادة وهو ماتزوجها ليحمل عنها العبادات وقــد بينا ان مجرد المؤنة بدون الولاية المطلقة لاينهض سبباً وبعقد النكاح لانثبت له علما الولاية فما سوى حقوق النكاح بخلاف أم الولد فان للمولى عليها ولاية مطلقة بسبب ملك الرقبة فان أدى الزوج عن زوجته بأمرها جاز وان أدى عنها بنير أمرها لم يجز في القياس كما لوأدي عن أجنبي ويجوز استحساناً في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تمالي لان العادة ان الزوج هو الذي يؤدي فكان الامر منها ثابتا باعتبار العادة فيكون كالثابت بالنص ﴿ قال ﴾ وليس على الرجل ان يؤدى عن أبويه ولاعن أحد من قرابته وان كانوا في عياله لانه الاولاية له

عليهم ولانه متبرع في الانفاق عليهم فهو كمن تبرع بالانفاق على الغير فلا يجبعليه الصدقة عنهم باعتباره ﴿ قال ﴾ ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو ويكره له أن يبعث بصدقته الى موضع آخر لحديث معاذ بن جبل رضى الله عنه من نقل عشره وصدقته عن مخلاف عشيرته الى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته واما عن رقيقه فانما يؤدي صدقة الفطر حيث هو وان كانوا في بلد آخر وحكى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه رجع عن هذا القول فقال يؤدى عنهم حيث هم وجعله قياس زكاة المال ولا خلاف أن المعتبر هناك موضع المال لا موضع صاحبه فهنا كـذلك - ووجه ظاهر الرواية أن الوجوب على المولى في ذمته ورأس الماليك في حقه كرأســه فكما أن في أداء الصدقة عن نفسه يمتبر موضعه فمكذلك عن مماليكه بخلاف الزكاة فان الواجب جزء من المال حتى يسقط بهلاك المال وهنا لا يسقط بهلاك الماليك يعد الوجوب على المولى ﴿ قَالَ ﴾ رجلان بينهــما مملوك للخدمة لا يجب على واحــد منهما صدقة الفطر عنه عنــدنا . وقال الشافعي رحمهالله تعالى يجب عليهما وهو بناء علىالاصل الذي تقدم بيانه فانعنده الوجوب على العبد وهو كامل في نفسه وعندنا الوجوب على الولى عن عبده وكل واحد منهما لا يملك ما يسمى عبداً فان نصف العبد ليس بعبد وعلى سبيل الابتداء هو يستدل بقوله صــلى الله عليه وسلم أدوا عمن تمونون وجما يمونانه فان نفقته عليهما فكذلك الصدقة عنه ﴿ولنا ﴾ أن السبب رأس يمونه بولايته عليه ولا ولاية لواحد منهما عليه حتى لو أراد أن يزوجه لايملك ذلك وبمجرد وجوب النفقة لايكون عليه وجوب الصدقة فانالنفقة تجب باعتبار ملكسائر الحيوانات ولا تجب الصدقة ما لم ينقرر السبب وهو رأس يمونه بولايته عليه ﴿ قَالَ ﴾ فان كان بينهما مماليك للخدمة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى لا يجب على واحــد منهما صدقة الفطر عنهم وعند محمد رحمه الله تعالى يجب على كل واحد منهما الصــدقة في حصته اذا كان كاملا في نفسه حتى اذا كان بينهما خسسة أعبد بجب على كل واحد منهما الصدقة عن عبدين ومذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب ذكر في بعض روايات هذا الكتاب كقول محمد رحمه الله تعالى والاصح أن قوله كقول أبي حنيفة وأبو حنيفة رحمه الله تعاني مر على أصله فأنه لا يرى قسمة الرقيق جبراً فلا يملك كل واحد منهما ما يسمى عبدآ ومحمد مرعلي أصله فانه يرى قسمة الرقيق جبرآ وباعتبار الفسمة ملككل واحد منهما في البعض متكامل وكذلك مذهب أبي موسف ان كان قوله كقول محمد وان كان قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فعــذره أن القسمة تنبني على الملك فأما وجوب الصدقة فيذبى على الولاية لا على الملك حتى تجب الصدقة عن الولد الصغير وليس لواحــد منهما ولاية متكاملة على شي من هذه الرؤس ﴿قال ﴾ فان كان بينهما جارية فجاءت مولد فادعياه ثم مر يومالفطر فلاصدقة على واحد منهما عن الأم لما بينا فأما على الولد بجب على كل واحد منهماصدقة كاملة في قول أبي يوسف وعند محمد رحمهما الله تعالى تجب عليهما صدقة واحدة عنه ولارواية فيه عناً بي حنيفة رحمه الله تمالى فحمد يقول الاب أحدهما في الحقيقة وصدقة الفطر عليه وليس أحسدهما بأولى من الآخر فجملناها عليهما نصفين ألا ترى أنهما يرثانه ميراث ابن واحد وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول هو ابن لكل واحد منهما بكماله لان البنوة لا تحتمل التجزي ألا ترى أنه برث من كل واحدمنهما ميراث ان كامل فكذلك بجب على كلواحدمنهماعنه صدقة كاملة ﴿قال﴾ وليسعلى الرجل صدقة الفطر في مماليك التجارة عندنا وعند الشافعي وحمه الله تعالى يجب وهو بناءعلى الاصل الذي بينا فان عنده الوجوب على العبد وزكاة التجارة على المولى فلا يمنع ذلك وجوب زكاة الفطر على العبد وعندنا الوجوب على المولى كزكاة التجارة فلا يجتمع زكاتان على ملك واحد على رجـل واحد ﴿ قَالَ ﴾ وله أن يجمع صدقة نفسه ومماليكه فيعطيها مسكيناً واحداً لقوله صلى الله عليه وســـلم اغنوهم بالتفريق ولان المعتبر القدر المنصوص عليه وصفة الفقر في المصروف اليه وذلك لا يختلف بالتفريق والجمم فجاز الكل وهذا بخلاف الـكفارة فانه لو صرف الكل الى مسكين واحد جملة لا بجوز لان المدد في المصروف اليه منصوص عليه فلا بد من وجوده صورة ومعني ﴿ قَالَ ﴾ فَانَ أَعْطَى قَيْمَةُ الْحَنْطَةُ جَازَ عَنْدُنَا لَانَ الْمُعْتَبِرَ حَصُولَ الْغَنِي وَذَلِكَ مِحْصُلُ بِالْقَيْمَةُ كما تحصل بالحنطة وعند الشافعي رحمه الله تعالى لابجوز وأصل الخلاف في الزكاة وكان أبو بكر الاعمش رحمه الله تعالى يقول أداء الحنطة أفضل من أداء الفيمة لانه أقرب الى امتثال الا مر وأبعد عن اختلاف العلماءفكان الاحتياط فيه وكان الفقيه أبو جمفررحمه الله تعالى يقول أداء القيمة أفضل لانه أقرب الى منفعة الفقير فانه يشترى به للحال مايحتاج اليه والتنصيص على الحنطة والشعير كان لان البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فاما في

ديارنا البياعات بجرى بالنقود وهي أعز الاموال فالأداء منها أفضل ﴿ قال ﴾ ومن مات من بماليكه وولده ليلة العيد فلا صدقة عليه عنهم ومن مات بعد الصبح فالصدقة واجبة عنهم ولا خلاف ان وجوب الصدقة يتعلق بالفطرمن رمضان وانما الخلاف في وقت الفطر من رمضان عندنا وقت الفطرعند طلوع الفجرمن يوم الفطر وعنده وقت غروب الشمس من الليلة التي بهل بها هلال شوال حجتــه لاثبات هذا الأصل ان حقيقة الفطر عند غروب الشمس وكذلك انسلاخ شهر رمضان يكون عند رؤية هلال شوال وذلك عند غروب الشمس وحجتنا ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال أنهاكم عن صوم يومين يوم تفطرون فيه من صومكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم ولان حقيقة الفطر عند غروب الشمس كما يكون في هــذا اليوم كذلك فيما قبــله والفطر من رمضان انما يتحقق بما يكون مخالفاً لما تقدم وذلك عند طـلوع الفجرلان فيما تقدم كان يلزمه الصوم في هذا الوقت وفى هذا اليوم يلزمه الفطر وهذا اليوميسمي يوم الفطر فينبغي ان يكون الفطر من رمضان فيه ليتحقق هذا الاسم كيوم الجمعة تجب فيه الجمعة وتؤدى فيه ليتحقق هذا الاسم فيه اذا عرفنا هذافنقول كلمن أسلم من الكفار ليلةالفطر فعليه صدقةالفطر عندنا لان وقت الوجوب جاء وهو مسلم وكل من يولد ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنًا لانه جاء وقت الوجوب وهو منفصل ومن مات من أولاده وبماليكه ليلة الفطر فليس عليه الصدقة عنهلانه جاء وةت الوجوب وهو ميت ومن مات بعد طلوع الفجر منهم فعليه الصدقة عنه لان وقت الوجوب جاء وهوحي وصدقة الفطر دمد ما وجبت لاتسقط بموت المؤدى عنه بخلاف الزكاة فان الواجب هناك جزء من المال وبهلاكه يفوت محل الواجب وهنا الصدقة تجب في ذمة المؤدى فبموت المؤدى عنه لايفوت محل الواجب فلهذا لاتسقط حتى روى عن أبي يوسف رحمه الله تمالي في الا مالي ان من قال لعبده اذا جاء يوم الفطر فأنت حر فعليه صدقة الفطر عنه لانه انما عتق بعد طلوع الفجر فلا تسقط به الصدقة الواجبة عنه والدليل على ان وقت الوجوب عند طلوع الفجر حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم بأمرنا باداء صدقة الفطر قبل الخروج الى المصلى والمقصود بهـذا الا من المسارعة الى الأداء لا التأخير عنوقت الوجوب ﴿ قالَ ﴾ واذا مربومالفطر وفي يد الرجل مملوك قد اشتراه وفي البيع خيار لاحد المتبايمين فانما الصدقة على من يستقر له الملك عندناوعند زفر رحمه الله تمالى

على من له الخيار وعنـــد الشافعي رحمــه الله تمالي على من له ملك العبــد وقت الوجوب هو يقول هذه مؤنة بسبب الملك فتكون نظير التفقة والنفقة تجب على من له الملك وقت الوجوب فكذلك الصدقة وزفر رحمه الله تمالي يقول الولاية لن الخيار على المشتري ووجوب الصدقة باعتبار الولاية على الرأس ﴿ ولنا ﴾ إن البيع بشرط الخيار اذا تم يثبت الملك المشترى من وقت العقد حتى يستحق الزوائد المتصلة والمفصلة وادا فسخ عاد الى قديم ملك البائم فحكم الملك والولاية موقوف فيه فكذلك ماينبني عليه وما يجب عليه بسبب الملك مقابل عا يستحقه بسبب الملك وهو الزوائد فكما توقف حكم استحقاقه فكذلك حكم الاستحقاق عليه إلا أن النفقة لآتحتمل التوقف لانها تجب لحاجة المماوك للحال فاذا جملناها موقوفة مات المماوك جوعاً ولا جل الضرورة اعتبرنا فيه النفقة للحال مخلاف الصدقة وكذلك الخلاف في زكاة التجارة الكان اشتراء التجارة ﴿ قال ﴾ فان لم يكن في البيم خيار الاان المشترى لم يقبضه حتى مر يوم الفطر فان قبضه بعد ذلك فصد قته عليه لانه كان مالكاله وقت الوجوب وند تقرر ملكه يقبضه وان تلف قبـل ان يقبضه فلا صدقة على واحــد منهــما اما البائع فــلانه لميكن مالكا وقت الوجوب لان البيع البات يزيل ملـكه واما المشترى فلان البهم انفسخ من الاصل بهلاك المقود عليه قبل القبض فينعدم به ملكه من الاصل ووجوب الصدقة بحكم الملك ولم يبق لملكه حكم حين انفسيخ البيم من الاصل وان لم يمت ورده قبل القبض بعيب أو خيار رؤية فصد قتمه على البائع ولاشي على المشترى لان البيع انفسخ من الاصل بالرد قبل القبض بهده الاسباب وعاد الى قديم ملك البائم فكأنه لم يخرج عن ملكه بخلاف الأول فان انفساخ البيع هذاك بعدالهلاك كفوات القبض المستحق بالعقد فلا يظهر حكم ملك البائم في حال قيامــه فان رده بعد القبض بديب أو خيار رؤية فصدقته على المشترى لان ملكة وولايت كانت تامة وقت الوجوب ليكونه قابضاً فوجبت الصدقة عليه ثم لاتسقط عنه بزوال مليكه عن العين كما لايسقط بهلاكه في يده وقال فان كان اشتراه شراء فاسدا فريوم الفطر قبل أن يقبضه فصدقة على البائع سواء قبض المشترى بعد ذلك أو لم يقبضه وفسخ البيع لان البيع الفاسد لايزيل الملك بنفسه فبق ملك البائع بعده كماكان قبله واذا قبضه المشتري بمــد ذلك فزوال ملك البائم كان مقصوراً على الحال لان السبب انماتم الآن والموهوب في هذا نظير المشترى

شراء فاسداً ﴿ قال ﴾ فان مر يوم الفطر وهو مقبوض فان أعتقه المشتري فصدقته عليــه لابه كان مالكا وقت الرجوب وتقرر ملكه يتعذر فسخ البيع واز رده فصدقته على البائع لانه عاد الى قديم ملكه فان المشتري وان كان قابضاً مالكا وقت الوجوب ولكن مده وملكه مستحق الرفع عنها شرعا فاذا رفعصاركأن لم يكن بخلاف الرد بالعيب وخيار الرؤية فانه غـير مستحق الرفع عليـه ولكنه يرفعـه باختياره ﴿ قال ﴾ واذا عجز المكاتب فليس على المولى فيه زكاة السنين الماضية لفطر ولاتجارة اما زكاة الفطر فلأن السبب رأس عونه بولايته عليــه وذلك لم يكن موجوداً فيما مضي واما زكاة النجارة فـــلاً له ما كان متمكنا من التصرف فيه بل كان كالخارج من ملكه وكذلك إذا كان العبد آلقا فوجده لانه كان تاويا فى السنين الماضية فليس عليــه عنه زكاة الفطر ولاالتجارة وكـذلك ان كان مغصوبا مجحوداً أومأسوراً لأن ملكه في حكم التاوي ويده مقصورة عنه ﴿قال﴾ واذاعجز المكاتب وقد كان قبل الكنابة للتجارة لم يعد الى مال التجارة لأن بعقد الكنابة صار فاسخا لنية التجارة فيه فانه أخرجه من أن يكون محلا لنصرفاته فلا يصير للتجارة بعــد ذلك الايفعل هو تجارة وعليه زكاة الفطر عنه اذا مر يوم الفطر لأن المملوك في الاصل للخدمة حتى بجعله للتجارة بخلاف ماذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه وقد كان اشتراه للتجاره لأنه ماصار فاسخا لنية النجارة فيه فالهبالاذن لم يخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته ﴿ قال ﴾ واذا لم يخرج الرجل صدقة الفطر فعليه اخراجها وان طالت المدة الاعلى قول الحسن بن زياد فأنه يقول يسقط عضى يوم الفطر لانها قربة اختصت باحد يومى العيد فكانت قياس الاضحية تسقط عضى المال ولانقول الاضحية تسقط بل ينتقل الواجب الى النصدق بالقيمة لان اراقة الدم لاتكون قربة الا في وقت مخصوص أومكان مخصوص فاما التصدق بالمال قربة في كلوقت ولم يذكر في الـكتاب جواز التعجيل في صدقة الفطر الا في بعض النسخ فانه قال لو أدى قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين جاز والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة ولسنتين لان السبب متقرر وهو الرأس فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب وعلى قول الحسن بن زياد لايجوز تمجيله أصلا كالاضحية وكان خلف بن أيوب يقول بجوز تعجيله بمد دخول شهر رمضان لا فبله لانه صـدقة الفطرولا فطر قبـل الشروع في الصوم وكان نوح بن أبي مريم يقول يجوز

تعجيله في النصفالأخير من رمضان ومنهم من قال في العشر الأواخر منه ﴿قالَ ﴾ ويجوز أن يدفع صدقة الفطر الي أهل الذمــة وعلى قول الشافعي رحمــه الله تمالى لا يجوز وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى ثلاث روايات في رواية قال كل صدقة مذكورة في الفرآن لا يجوز دفعها الى أهل الذَّة فعلى هذه الرواية يجوز دفع صدقة الفطراليهم وفي رواية قالكل صدقة واجبة بايجاب الشرع ابتداء من غير سبب من العبد لايجوز دفعها الى أهل الذمة فعلى هذا لا يجوزدفع صدقة الفطر اليهم ويجوز دفع الكفارات والنذور اليهم وفي رواية قال كل صدقة هي واجبة لا يجوزد فمها اليهم فعلى هــذا لا يجوزدفع الكفاراتوانمايجوز دفع التطوعات والشافعيرحمه الله تعالى يقيس هذا بزكاةالمال بعلة أنهاصدقة واجبة فان الصدقة المالية صلة واجبةللمحاويج المناسبين له فى الملة فلا يملك صرفها الى غيرهم والمقصود منه أن ينقوى به على الطاعة ويتفرغ عن السؤال لاقامة صلاة العيد ولا يحصل هذا المقصود بالصرف الى أهل الذمة كَالَا يحصـل بالصرف الي المستأمنين فكما لايجوز صرفها اليهم فكذلك الى أهل الذمة ﴿ وَلِنَّا ﴾ أن المقصود سدخلة المحتاج ودفع حاجته بفعل هو قربة من المؤدى وهذا المقصود حاصل بالصرف الى أهل الذمة فان التصدق عليهم قربة بدليل التطوعات لانالمنه عن المبرة لمن لا يقاتلنا قال الله تمالى لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين الآية بخلاف المستأمن فانه مقاتل وقد نهينا عن المبرة مع من يقاتلنا قال الله تعالى انما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية والقياس ان يجوز صرف الزكاة اليهم انما تركنا القياس فيه بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمماذ خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم والمراد به الزكاة لاصدقة الفطر والكفارات اذ ليس للساعي فيها ولاية الأخــذ فبقي على أصــل القياس ﴿ قال ﴾ وفقراء المسلمين أحب الى لأنه ابمد عن الخلاف ولأنهم يتقوون بهاعلى الطاعة وعبادة الرحمن والذمى يتقوى بها على عبادة الشيطان ﴿ قال ﴾ واذاكان للرجل دار وخادم ولا مال له غير ذلك فليس عليه صدقة الفطر لانه يحل له أخذ الصدقة ولانه محتاج فان الدار تسترم والخادم يستنفق ولا بدله منهما فهما نزيد ان في حاجته ولا يغنيانه وقد بينا ان الصـدقة لآنجب الا على الغني لان وجوبها للإغناء كما قال أغنوهم ولا يخاطب بالاغناء من ليس بغني في نفســه ﴿ قَالَ ﴾ واذا أذن الرجل لعبده في النجارة فتعلقت رقبتــه بالدين ومولاه موسر فعليــه صدقة الفطر لانه يمونه بولايته عليه وبسبب الدين تستحق ماليته ومالية من يؤدى عنــه

صدقة الفطر غير معتبرة للوجوب كما في ولده وأم ولده وبسبب الاذن في التجارة لم يخرج . ن أن يكون للخدُّه لان شغله نوع من خدمته وهذا مخلاف مااذا كان الدين المستغرق على المولى فانه لا يلزمه صدقة الفطر لان الدين عليه ينفيءَ أه ولاصدَّة الاعلى الغني ﴿ قَالَ ﴾ فان اشترى المبد المأذون له عبيـداً فليس على الولى عنهم صدقة الفطر لانه انما اشـتراهم اللتجارة وفي الامالى عن أبي يوسف رحمـه الله تعالى ان كان اشتراهم للخدمة فان آذن له المولى في ذلك فان لم بكن على المأذون دين فعلى المولى صدقة الفطر عنهم لانه مالك لرقابهم وانكان على العبد دين مستغرق لكسبه ورقبته فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لاتجب على اأولى صدقة الفطر عنهم بناء على أصر له أنه لايملك رقابهم وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجب على المولى صدقة الفطر عنهم بناء على أصلهما ان دين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه كما لا يمنع ملكه في رقبته ﴿ قال ﴾ وزكاة الفطر في العبد الموصى بخدمته على مالك الرقبة وارثاكان أو موصى له لانه تقررالسبب في حقه فاما الموصىله بالخدمة فحقه في المنفعة لافي الرقبة وكذلك العبــد المســتعاروالمؤاجرتجب الصدنة على المالك دون المستعير والمستأجر وكذلك عبدالوديمة بجب الصدقة عنه على المودع فان بد المودع كيده وكذلك ان كان في عنقه جناية عمداً أو خطأ لأن ملكه وولايته لايزول بهذا السبب وكذلك العبد المرهون تجب الصدقة عنه على الراهن ذا كان عنده وفاً بالدين وفضل ما ثتى درهم لأن الرهن لابزيل ملك الرقبة ولايوجب فها حقاً للمرتهن أنَّا حق المرتهن في المالية وذلك غير معتبر لا بجاب الصدقة وفي الاملاء عن أبي بوسف رحمه الله تعالى ايس على الراهن ان يؤدى الصدقة عنه حتى نفكه فاذا فكه أعطاهالما مضي وان هلك قبل أن نفكه فلا صدقة عنه على الراهن وجمله كالبيع بشرط الخيار بتي الكلام في بيان الفدر الواجب من الصدقة وذلك من البرنصف صاع في قول علما ثناوعلى قول الشافعي رحمه الله تمالي صاع واستدل بحديث ان عمر رضي الله عنه فانه ذكر فيه صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير والنقدير منصف صاع شئ أحدثه معاوية رأيه على ما قاله أبوسعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطرصاعا من طعام حتى قدم معاوية من الشام فقال لا أرى الا مدين من سمراء الشام يه ـ لم صاعاً من طعامكم هذا و أكثر ما في الباب أن الآثار فيـ ه قد اختلفت والأخــ ذ بالاحتياط في باب العبادات واجب والاحتياط في اتمام الصاع وقاســـه بالشعير والتمرُّ لمـــلة

أنه أحد الانواع التي تتأدى به صرقة الفطر ﴿ ولنا ﴾ حديث عبد الله بن ثعلبة بن صمير كما روينا في أول الباب وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم وعن كل أنين صاعا من بر" فالذي روى الصاع كانه سمع آخر الحديث لا أوله وهو قوله وعن كل أسين والتقدير من البر ينصف صاع مذهب أبي بكر وعمر وعلى وجماعة من الصحابة رضي الله عَهُمُ أَجْمَدِينَ حَتَى قَالَ أَبُو الْحُسنُ الْـكَرْخِي أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلُ عَنْ أَحَـدُ مَنْهُم أَنَّهُ لا يجوز أداء نصف صاعمن بروبهذا يندفع دعواه أنه رأى معاوية ونقيسه على كفارة الأذي لعلة أنها وظيفة المسكن ليوم وفى كفارة الأذى نص فان كعب بن عجرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسدلم فقال ما الصدةة فقال ثلاثة آصع على ستة مساكين وليس البر نظير التمر والشمير فان البمر والشمير يشتمل على ما ليس بمأكول وهو النوى والنخالة وعلى ما هو مأكول فأما البر مأكول كله فان الفقير عكنه أكل دقيق الحنطة بنخالته بخـلاف الشمير وقد بينا تفسير الصاع فيما تقدم وانما يعتبر نصف صاع من بر وزنا هكذا رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي وقال ابن رستم عن محمـ د رحمهما الله تعالى كيلا حتى قال وات له لو وزن الرجل منو من الحنطة وأعطاها الفقير هل تجوز من صدقته فقال لا فقد تكون الحنطة ثقيلة الوزن وقد تكون خفيفة فانما يعتبر نصف الصاع كيلاوجه قولة ان الآثار جاءت بالتقدير بالصاع وهو اسم للمكيال ووجه الرواية الاخرى ان العلماء حين اختلفوا في مقدار الصاع انه ثمانية ارطال أوخمسة ارطال وثلث فقد اتَّفقوا على التقدير بمايمــدل بالوزن فانمــا يقع عليه كيل الرطل فهو وزنه ﴿ قال ﴾ ودقيــق الحنطة كالحنطة ودقيق الشميركمينه عنددنا وعندد الشافعي لابجوز الأداء من الدقيــق بناء على أصله ان في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه ﴿ ولنا ﴾ حديث أبي هر برة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا قبــل خروجكم زكاة فطركم فان على كل مســـلممدين من قمح أو دقيقه ولان المقصود سلاخلة المحتاج وأغناؤه عن السؤال كما قال صاحب الشرع وحصول هذا بأداء الدقيق أظهر لانه أعجل لوصول منفعته اليه وعلى هذا روىعن أبي يوسف رحمه الله تمالي قال أداء الدقيق أفضل من أداء الحنطة وأداء الدرهم أفضل من أداء الدقيق لانه أعجل لمنفعته وأما من الزبيب يتقدر الواجب بنصف صاع عند أبي حنيفة رحمـهالله تعالى ذكره فى الجامع الصغير وعلى قول أبى يوسف ومحمد يتقــدر بصاع وهو

رواية أسد بن عمرو والحسن عن أبي حنيفةرحمهما الله تعالى ووجهه ان الزبيب نظـير التمر فانهما تقاربان في المقصود والقيمة فكما تتقدر من التمر يصاع فكذلك من الزبيب وقد روى في بعض الآ ثار أو صاءاً من زبيب وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان الزبيب نظير البر فانه مأكول فكما تقدر من البرينصف صاعله ذا المعنى فكذلك من الزبيب والاثرفيه شاذويمثله لايثبت التقدير فيما تمم به البلوي ويحتاج الخاص والعام الى معرفته لانه لوكان صحيحالاشتهر لعلمهم بهوان أراد الاداء من سائر الحبوب أعطى باعتبار القيمة وقد بينا جوازاداء القيمة ءندنا وهــذا لانه ليس في سائر الحبوب نص على التقــد بر فالتقدير بالرأى لايكون وكذا من الأقط يؤدي باعتبار القيمة عندناً . وقال مالك رضي الله عنــه يتقدر من الاقط بصاع وقال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه لاأحب له الاداء من الاقط وان آدى فلم يتبين لى وجوب الاعادة عليه وهــذا الحديث روىأو صاعاً من أقط وبه أخذ مالك رحمـه الله تمالى وقال الاقطكان قوتًا لاهل البادية في ذلك الوقت كما ان الشمير والنمر كانًا قوتًا في أهل البلاد وأصحابنا قالوا الحديث شاذ لم ينقل في الآثار المشهورةوبمثله لايجوز اثبات التقدير فيما تعم به البلوى فيبقى الاعتبار بالقيمة فان كانت قيمتمه قيمة نصف صاع من برآو صاع من شعــير جازوالا فلا والحاصل ان فيما هو منصوص لاتعتبر القيمة حتى ا لوآدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر لايجوز لان في اعتبار القيمة هنأ ابطال التقديرالمنصوص فيالمؤدي وذلك لايجوز فاما ماليس بمنصوص عليه فآله ملحق بالمنصوص باعتبار القيمة اذ ليس فيــه ابطال النقــدير المنصوص وسويق الحنطة كدقيقها لان التقدير منه نصف صاعلًا بينا في الدقيق والله تعالى أعلم بالصواب

## -مركا باب الاعتكاف كا

الاعتكاف قدربة مشروعة بالكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد فالاضافة الى المساجد المختصة بالقرب و ترك الوطى، المباح لاجله دليل على أنه قربة والسنة حديث أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة الى أن توفاه الله تعالى وقال الزهرى عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان

يفعل الشيُّ ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض وفي الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنيا وتسليم النفس الى بارثها والتحصن بحصن حصيين وملازمة بيت الله تعالى ﴿ قال ﴾ عطاء مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة الى عظيم فيجلس على بابه ويقول لا أبرح حتى تقضي حاجـتي والمتكف بجلس في بيت الله تعالى ويقول لاأبرح حـتي يغـفر لي فهو أشرف الاعمال اذا كان عن إخلاص ثم جوازه يختص بمساجد الجماعات وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى قال كل مسجد له امام ومؤذن معلوم وتصلي فيهالصلوات الخس بالجماعة فانه يمتكف فيه وكانسميد بن المسيب يقول لا اعتكاف الا في مسجدين وضموا الى هذينالمسجدين المسجد الأقصى الهوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد ايليا يعني مسجد بيت المقدس والدايل على الجواز في سائر المساجد قوله تعالى وأننم عاكفون في المساجد فيم المساجد في الذكر واختلفت الروايات عن ابن مسمود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فروى أن حذيفة قال لابن مسمود عجباً من قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى وأنت لاتمنعهم فقال ابن مسمو دريما حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت كل مسجد جماعة يمتكف فيهوروي أن ابن مسمود مريقوم معتكفين فقال لحذيفة وهل بكون الاعتكاف الافي المسجد الحرام فقال حذيفة رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له امام ومؤذن فانه يعتكف فيه وفي الكتاب ذكر عن حذيفة قال لا اعتكاف الا في مسجد جماعة هذا بيان حكم الجواز فأما الافضل فالاعتكاف في المسجد الحرام أفضل منه في سائر المساجد وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه كان يكره الجوار بمكة ويقول إنها لبست بدار هجرة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر منها الى المدينة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لابأس بذلك وهوأفضل وعليه عملالناس اليوم ثم الاعتكاف غير واجب بايجاب الشرع ابتداء الا ان يوجبه العبد بنذره فيلزمه لحديث عمر رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان أعتكف يوماً في الجاهليـة أو قال ليـلة أوقال يومين فقال أوف بنهذرك ومن شرط الاعتكاف الواجب الصوم عندنا وقال الشافمي رحمه الله تعالى ليس بشرط ومذهبنا مروى عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما انهما

قالاً لا اعتكاف الا بصوم ومذهبه مروى عن ابن مسعودوعن على فيه روايتان احــدى الروايتين مثل قولنا والثاني ما روى عنــه قال ليس على المتــكف صوم الا أن يوجب ذلك على نفسه فالشافعي رحمه الله تعالى استدل بهذا وبحديث عمر رضي الله عنــه في سؤاله اني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالمذر والليسل لايصام فيه ولان ابتداء الاعتكاف من وقت غروب الشمس في حق من نذر أن يعتكف شهراً و ما يكون شرط العبادة شرط اقترانه بأوله كالطهارة للصلاة وكذلك الاعتكاف بدوام الليل والنهار ولا صوم بالليل فتبين بهذا أنه ليس شرط الاعتكاف ولا هو ركنه لان الصوم أحد أركان الدين والاعتكاف نفل زائد فلا يكون الأقوى ركناً الاضعف بل هو ز ثد في معنى القربة على ما يتم به الاعتكاف فيلزمه التنصيص عليه كالتتابع في الصوم والقران في الحج ﴿ وَلَنَّا ﴾ ان النبي صلى الله عليه وسـلم مااعتكف الا صائماً والافعال المتفـقة في الاوقات المختلفة لأتجرى على نمط واحد الالداع يدعو اليه وليس ذلك الابيان أنه من شرائط الاعتكاف والممنى فيه آنه لو قال لله على ان أعتكف صائماً يلزمه الجمع بينهما وبقوله صائماً ولا يصحان يجعل نصباً على المصدركما يقال ضربته وجيماً أي ضرباً وجيماً فانه حينينذ يصرير كأنه قال اعتكف اعتكافا صائماً والصوم لا يكون صفة للاعتكاف فالاعتكاف لبت في مقام اتعظيم ذلك المقام والصوم كف النفس عن انتضاء الشهوات اتمابا للبدن فكيف يكون صفة للاعتكاف فعرفنا آنه نصب على الحال كما يقال دخل الدار راكبا والحال خــلو عن الايجاب لانه صفة الموجب لا الواجب ومع ذلك يلزمه الجمع بينهما فعرفنا أنه انما لزمه لانه شرط الاعتكاف كمن يقول اصلى طاهراً وشرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته سواءذكر أولم يذكر بخلاف قوله أصوم متتابعاً فانه نصب على المصدرلان التتابع صفة الصوم وبخلاف قوله أصلى قائمًا فانه ينصب قائمًا على المصدر يقال صلاة قائمة وبخلاف قوله أحج قارنا**فان** الممرة بالانضام الى الحج يزداد فيها معنى الفرية ولهذا ازمه دم القران وهو دم نسك وعن كلامه جوابان أحدهما ان الصوم شرط الاعتكاف والشرائط انما تثبت بحسب الامكان ولا يمكن اشتراط الصوم ليلا فسقط للتعذر وجعل الليل تبعا للايام كا ان الشرب والطريق بجعل تبماً في بيم الارض والثاني ان شرط الاعتكاف ان يكون مؤدي في وقت الصوم وبوجود الصوم في النهار يتصف جميع الشهر بأنه وقت الصوم ودليله شهر رمضان

فصار الشرط به موجوداً كما ان من شرط الصلاة ان يقوم اليها طاهراً وذلك بحصل في جميع البدن بغسل الاعضاء الاربعة وحديث عمر رضى الله عنه دليلنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف وصم وبلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ان الصحيح من الرواية إنى نذرت ان اعتكف يوما فاما النطوع من الاعتكاف في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي لا يكون الابصوم ولايكون أقل من يوم فجعل الصوم للاعتكاف كالطهارة للصلاة وفي ظاهر الرواية يجوز التنفل بالاستكاف كالطهارة للصلاة وفي ظاهر الرواية يجوز الننف بالاعتكاف من غير صوم فانه قال في الكتاب اذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو ممتكف ما أقام تارك له اذا خرج وهــذا لان مبني النفل علىالمساهلة والمسامحة حتى تجوز صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيامورا كبا مع القدرة على النزول والواجب لا يجوز تركه ﴿ قال ﴾ ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الالجمة أو غائط أو بول أما الخروج للبول والغائط فلحديث ءائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليـه وسـلم لا يخرج من معتكفه الالحاجـة الانسان ولان هـذه الحاجة مصاوم وقوعها في زمان الاعتكاف ولا يمكن قضاؤها في المسجد فالخروج لاجلها صار مستثنى بطريق العادة وكانمالك رحمه الله تعالى يقول اذا خرج لحاجة الانسان لاينبني أن يدخل تحت سقف فان آواه سقف غير سقف المسجد فسد اعتكافه وهذا ليس بشئ فان النبي صلى الله عليـه وســلم كان يدخل حجرته اذا خرج لحاجـة واذا خرج للحاجة لم يمكث في منزله بمد الفراغ من الطهر لان الثابت للضرورة ينقدر بقدرها وأما اذا خرج للجمعة فلايفسد اعتكافه عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى نفسد اعتكافه فان كان اعتمافه دون سبعة أيام اعتكف في أي مسجد شاء وان كان سبعة أيام أو أكثر اعتكف في المسجد الجامع قال لان ركن الاعتكاف هو المقام والخروج ضده فيكون مفسداً له الا بقدر ما تحققت الضرورة فيه ولا ضرورة في الخروج للجمعة لانه بمكنــه أن يمتكف في الجامع فلا يحتاج الى هذا الخروج فهو والخروج لميادةالمريض وتشيبع الجنائز سواء ﴿ وَلَنَّا ﴾ أن الخروج للجمعة معالوم وقوعه في زمان الاعتكاف فصار مستثني من نذره كالخروج للحاجة والخروج لعيادة المربض ليس بمملوم وقوعه في زمان الاعتكاف لا عالة وهذا لان الناذر يقصد النزام القربة لا المعصية والتخلف عن الجمعة معصية فيعلم بقيناً

انه لم يقعمده بنــذره فاذا اعتكف في الجامع كان خروجه أكثر لانه يحتاج في الخروج لحاجة الانسان الى الرجوع الى بيتــه واذاكان بيتــه بعيدا عن الجامع بزداد خروجــه اذا اء ـ كف في الجامع على ما اذا اعتكف في مسجد حيـ ه فاذا أراد الخروج للجمعـة قال في الكتاب يخرج حين تزول الشمس فيصلي قبلها أربعاً وبعدها أربعاً أو سناً قالوا هـذا اذا كان ممتكفه قريباً من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لانفوته الخطبة ولا الجمعة فاذا كان بحيث تفوته لم ينتظر زوال الشمس ولكنه يخرج في وقت يمكنه اذيأتي الجامع فيصلي أربع ركمات قبل الأذان عند المنبر وفي رواية الحسن ست ركمات ركمتان تحيـة المسجد وأربع سنة وكذلك بعد الجمعة يمكث مقدار مايصلي أربع ركعات أوستاً بحسب اختلافهم في سنة الجمة ولا يمكثأ كثر من ذلك لان الخروج للحاجـة والسنن تبع للفرائض ولا حاجة بعد الفراغ من السنة فان مكث أكثر من ذلك لم يضروذ كره ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالى قال ألا تري انه لو بداله أن يتم اعتكافه في الجامع جاز وهذا لان المفسد للاعتكاف الخروج من المسجد لا المكث في المسجد الا أنه لايستحب له ذلك لأنه التزم أداء الاعتكاف في مسجد واحــد فلا ينبغي له ان يتمــه في مسجدين ﴿ قَالَ ﴾ ولا يمود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازة الاعلى قول الحسن البصرى فانه يروى حديثاً ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمود الممتكف المريض ويشهدالجنازة ﴿ وَلَنَا ﴾ حديث عائشة رضى الله عنها ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اعتكافه اذا خرج لحاجة الانسان يمر بالمريض فيسأل عنمه ولا يعرج عليمه ولان هذا لم يكن معلوما وتوعه فى مدة اعتكافه فالخروج لأجله لميكن مستثنى كالخروج لنلقى الحاج وتشيبهم وماكان منأكل أوشرب فانه يكون في معتكفه اذ لا ضرورة في الخروج لأجله فان هذه الحاجــة يمكن قضاؤها في ممتكفه ﴿قال﴾ واذا مرض الممتكف في اعتكاف واجب فان أفطر يوما استقبل الاعتكاف لانمن شرط الاعتكاف الصوم وقد فات والعبادة لاتبق بدون شرطها كما لا تبقى بدون ركها ﴿ قَالَ ﴾ واذا خرج من المسجد يوما أو أكثر من نصف يوم فكذلك الجواب لان ركن الاعتكاف قدفات فأما اذا خرج ساعة من المسجد فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه وعندأ بي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي لايفسدما لم يخرج أكثر من نصف يوم ونول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أقيس وقولهما أوسع قالا اليسير من الخروج عفو لدفع الحاجة

فانه اذاخرج لحاجمة الانسان لايؤمر بان يسرع الشي وله أن يشي على التؤدة فظهر أن القليل من الخروج عفو والكثير ليس بعفو فجملنا الحد الفاصل أكثر من نصف يوم فان الانل تابع للأكثر فاذا كازفي أكثر اليوم في المسجد جمل كأنه في جميع اليوم في المسجد كماقلنا في نية الصوم في رمضان اذا وجدت في أكثر اليوم جمل كوجودها في حميم اليوم وأبو حنيفة رحمهالله تعالى يقول ركن الاعتكاف هو المفام في المسجدوا لخروج ضده فيكون مفوتًا ركن العبادة والقليل والـكثير في هذا سواء كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة ﴿ قَالَ ﴾ ولا تعتكف المرأة الا في مسجد بيتها وقال الشافعي رحمه الله تمالي لااعتكاف الا في مسجد جماعة الرجال والنساء فيه سواء قال لان مسجد البيت ليس له حكم المسجد بدليل جواز بيمه والنوم فيه للجنب والحائض وهمذا لان المقصود تعظيم البقمة فيختص ببقعة معظمة شرعاً وذلك لا يوجد في مساجد البيوت ﴿ وَلَنَّا ﴾ أن موضع أداء الاعتكاف في حقها الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل كما في حق الرجال وصــلاتها في مسجد بيتها أَفْضُلُ فَانَ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم لما سنَّل عن أَفْضُل صَـَلاة المرأة فقال في أشد مكان من بينها ظلمة وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الاعتكاف أمر بقبة فضر بت في السجد فلما دخـ ل المسجد رأى قبابا مضروبة فقال لمن هـ ذه فقيــ ل لعائشة وحفصة فغضب وقال آلبر يردن بهن وفى رواية يردن بهذا وأمر بقبته فنقضت فلم بعتكف في ذلك المشر فاذا كره لهن الاعتكاف في السحد مع الهن كن يخرجن الى الجماعة في ذلك الوقت فلأن يمنمن في زماننا أولى وقد روى الحسـن عن أبي حنيفـة رحمـما الله تمالى انها اذا اعتكفت في سجد الجماعة جاز ذلك واعتكافها في مسجد بيتها أفضل وهــذا هو الصحيح لان مسجد الجماعة يدخله كل أحد وهي طول النهار لاتقدر ان تكون مستترة ويخاف عليها الفتنة من الفسقة فالمنع لهـذا وهو ليس لمعنى راجع الى عين الاعتكاف فلا يمنع جواز الاعتكاف واذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعــة فى حق الرجل لأتخرج منها الالحاجة الانسان فاذا حاضت خرجت ولايلزمها به الاستقبال اذا كان اعتكافها شهراً أوأكثر ولكنها تصل قضاء أيام الحيض لحين طهرها وقد بينا هذا فى الصوم المتتابع فى حقها ومسجد بيتها الوضع الذى تصلى فيــه الصلوات الحمس من بيتها ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال الرجل لله على ان اعتكف شهراً فعليه اعتكاف شهر متتابع في قول علما بنا

وقال زفر رحمه الله تعالى هو بالخيار ان شاء تابع وان شاء فرق قال لان الاعتكاف فرعءن الصوم فان مالا أصل له في الفرائض لا يصح التزاميه بالنذر ولا أصل للاعتكاف في الفرائض سوى الصوم ثم التتابع في الصوم لابجب بمطلق النذر فكذلك في الاعتكاف والدليل على التسوية ان تعيين الوقت اليه ولايتعين لادائه الشهر الذي يعقب نذره فيهما يخلاف الأعمان والاجال والاجارات قانه شمين لها الشهر الذي يعقب السبب ﴿ولنا﴾ ان الاعتكاف يدوم بالليل والنهار جميعاً فبمطلق ذكر الشهر فيه يكون متنابعاً كاليمين اذا حلف لايكلم فلاناً شهراً والآجال والاجارات بخلاف الصوم فانه لايدوم بالليــل والنهار وتأثيره انماكان متفرقا في نفسه لا بجب الوصل فيه الابالتنصيص وما كان متصل الاجزاء لا بجوز تفريقه الا بالتنصيص ثم الاعتكاف من حيث الابتداء يشبه الصوم فان أداءه يستدعى فعلا من جهتــه وكل وقت لايصلح له كاليوم الذي أكل فيه مخلاف الأيمان فان موجب اليمين لايستدعي فملا من جهته وكل وقت يصلح له فيتعمين له الوقت الذي يعقب السبب ومن حيث الدوام الاعتماف يشبه الأيمان والآجال دون الصوم فصار الحاصل ان الايمان والآجال والاجارات عامة في الوقت ابتداء ودواما والصوم خاص بالوقت ابتداء ودواما والاعتكاف خاس بالوقت ابتداءعام بالوقت دواما فمن حيث الابتداء ألحقناه بالصوم فكان تعيين الوقت اليه ومن حيثالدوام ألحقناه بالآجال والايمان فيكان متنابعاً وكذلك لوقال في نذره ثلاثين يوما فهذا وقوله شهرآسوا، لان ذكر أحد العددين من الأيام والليالى بعبارة الجمع يقتضى دخول مابازائه من العـدد الآخرقال الله تعـالى ثلاث ليــال سوياً وفي تلك القصــة قال في موضع آخر ثلاثة أيام الارمزآ فقوله ثلاثين يوما أي بلياليها فـكان منتابعاً ﴿قَالَ﴾ واذا قال قه على اعتكاف شهر بالنهارة، و كما قال ان شاء تابع وان شاء فرق لان وجوب النتابع لاتصال بمضالاجزاء بالبمضوقد أنقطع ذلك يتنصيصه على النهار دون الليالى وأن لم يقل بالنهار ونواه فنيته باطلة لان الشهراسم لقطعة من الزمان من حين يهل الهلال الى ان يهل الهلال فليس في لفظه الشهر ولا الليالي فأنما نوى تخصيص ما ليس في لفظه وذلك باطل كن قال لاآكل ونوى مأكولا دون مأكول ولان هذا استثناء لبعض الوقت الذي سماه والاستثناء بالنية لا محصل كما لو قال شهراً ونوى نصف شهر مخلاف ما لو قال ثلاثين يوما ونوى النهار دون الليــل لان هنا انمــا نوى حقيقة كلامه فان اليوم في الحقيقة هو بياض النهار

فلهـذا أعملنا نيته أو لانه نوى تخصـيص ما في لفظه ﴿ قال ﴾ وان قال لله على اعتكاف شهركذا فمضى ولم يعتكفه فعليمه قضاؤه لان اضافة النهذر بالاعتكاف الى زمان بعينمه كاضافة النذر بالصوماليه فيلزمه أداؤه واذا فوتالأداء فعليه قضاؤه وهذا فيشهر سوى رمضان مجمع عليه فأما اذا قال لله على اعتكاف شهر رمضان فمضى ولم يعتكف فأن كان لم يصم في الشهر لمرض أو سفر قضي اعتكافه يقضاء صوم الشهر وانكان صام الشهر فعليه اعتكاف شهر بصوم وعند زفر والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى لاشئ عليه وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ووجهه أن اعتكافه تعلق بصوم رمضان فاذا صام رمضان ولم يعتكف بتي الاعتكاف بنير صوم والاعتكاف الواجب لا يكون الا بصوم وجه ظاهر الرواية ان نذره قد صح وتعلق بالزمان الذي عينه فاذا لم يعتكف فيــه انقطع هذا التمبين وصار ديناً في النمة فكأنه قال فه على اعتكاف شهر والنزام الاعتكاف يكون التزاما لشرطه وهو الصوم ولهذا قانا لواءتكف في رمضان القابل قضاء عما التزمه لايجوز وعليه كفارة اليمين انكان أراديميناً لوجود شرط حنثه وان اعتكف ذلك الشهر الذي سماه الأأنه أفطر منه يوماً قضي ذلك اليوم لان الشهر المتمين متجاور الايام لامتتابع فصفة التتابع في الاعتكاف لانثبت إلا اذا أضاف الى شهر بعبنه ﴿ قَالَ ﴾ واذا نذرت المرأة اعتكاف شهر فحاضت فيه نعليها ان تقضى أيام حيضها وتصلها بالشهر فان لم تصلها به فعليها ان تستقبله لان هذا القدر من النتابع في وسمها وماسقط عنها ملوم بأنه ليس في وسمها ولهذا قلنا لو نذرت اعتكاف عشرة أيام فحاضت فيها فعليها الاستقبال ﴿ قال ﴾ واذا اعتكف الرجل من غير ان يوجبه على نفسـه فهو معتكف ماأقام في المسجد وان قطعه فلا شيَّ عليه لانه لبث في مكان مخصوص فلا يكون مقدرآ باليوم كالوقوف بعرفة وهـذا لان المقصود تعظيم البقـمة وذلك يحصل ببعض اليوم وقد بينافي هـذا رواية الحسـن ﴿ قَالَ ﴾ واذا اعتـكف في مسجه فأنهمهم فهمذا عذر ويخرج منه الى مسجد آخر لان المسجد المهدوم لايمكن المقام فيه ولأنه خرج من ان يكون معتكفا فالمعتكف مسجد تصلي فيه الصلوات الحمس بالجماعة ولايتأتى ذاك في المسجد المهدوم فكان عذرا في التحول الى مسجد آخر ﴿ قال ﴾ ولا بأس بان يشترى المعتكف ويبيع في المسجد ويتحدث بما بداله بمد ان لايكون مأثمًا فان النبي صلى الله عليمه وسملم كان يتمدث مع الناس في اعتكافه وصوم الصمت ليس بقسربة في

شريمتنا والبيع والشراء من جنس الكلام المباح فلا بأس به للمعتكف قالوا وهــذا اذا لم محضر السلعة الى المسجد فاما احضار السلعة الى المسجد للبيع والشراء في المسجد مكروه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم الى قوله وبيعكم وشراءكم ولان يقه المسجد تحررت عنحقوق العناد وصارت خالصة لله تعالى فيكره شغلها بالبيع والتجارة بخـ لاف مااذا لم يحضر السلمة فقد انعدم هناك شفل البقعة ﴿قَالَ ﴾ واذا أخرجه السلطان من المسحد مكرهاً في اعتكاف واجب فاذ دخل مسجد آخر كم أنخلص استحسنا ان يكون على اعتكافه وفي القياس عايــه الاســنقبال وكذلك لو أخذه غرىم فحبسه وقد خرج الهائط أو يول من أصحابنا من قال هــذا القياس والاســتحسان على قول أبى حنيفة | رحمه الله تمالي والاصح انعند أبي حنيفة يزمه الاستقبال وهذا الاستحسان والقياس على قولهما فيما اذا كان خروجه أ كثرمن نصف يوموجه القياس ان ركن الاعتكاف وهو اللبث قد فات فيستوى فيــه المـكره والطائع كما اذا فات ركن الصوم بالاكراه على الاكل وجه الاستحسان أنه معذور فيماصنع فانه لا يكنه مقاومة السلطان ولا دفع الغريم عن نفسه الا بايصال حقهاليه فلم يصرُ بهذا ناركا تمظيم البقعة ولم يذكر القياس والاستحسان فيما اذا انهدم المسجد فقال بعض مشايخنا الجواب فيهما سوال والاصح ان هناك لايفسد اعتكافه قياساً واستحساناً لان المــذرَ كان تمن له الحق اذ لاصنع للمباد في انهدام المسجد وهنا المذركان من جهة العباد فلهذا كان القياس فيه ان يستقبل ﴿قَالَ ﴾ واذ أوجب على نفسه الاعتكاف يوما دخل المسجد قبل طلوع الفجر فأقام فيه الى أن تغرب الشمس لانه التزم الاعتكاف في جميم اليوم واليوم اسم للوقت من طلوع الفجر الى غروبالشمس بدليـل الصوم ﴿ قَالَ ﴾ وان أوجب على نفسهاعتكافشهر دخل المسجد قبل غروب الشمس لما بينا ازالشهر اسملقطعة من الزمان وذلك يشتمل على الايام والليالي ومتى دخل في اعتكافه الايل مع النهار فابتداؤه يكون من الليل لان الاصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها الاترى انه يصلي التراويح في أول ليلة من رمضان ولا يفعل ذلك في أول ليـلة من شوال واليوم الذي بعد ليلنه زمان الاعتكاف فكذلك الليلة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال في شهر بعينه كذلك يدخل في المسجد قبل غروب الشمس فأما في شهر بغير عينه فالخيار اليه ان شاء دخل المسجد قبل طلوع الفجر وان شاء قبــل غروب الشمس وهو أفضــل ﴿ قَالَ ﴾ وان أوجب اعتــكاف

يومين دخل المسجد قبل غروب الشمس فأقام فيه ليلة ونومها والليلة الأخرى ونوميا إلى الي أن تغرب الشمس وكذلك هـذا في الايام الكثيرة أما اذا ذكر ثلاثة أيام أو أكثر فالجواب في قولهم جميعا ن ذكر أحد المددين بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بازائه من العدد الآخر فأما اذا ذكر يومين فقدروي عن أبي يوسفأنه يلزمه اعتكاف يومين بليلة نتخللهما فأنمايدخل المسجد قبل طلوع الفجرقال لان التثنية غيرالجمع فهنداوالمذكور بلفظ الفردسواء الا أن الليلة المتوسطة تدخــل بضرورة اتصال بمض الأجزاء بالبمض وهذه الضرورة لا توجد في الليلة لاولى وجه ظاهرالرواية أن في المثنى معنى الجمع قال صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة فكان هذا والمذكور بلفظ الجمع سواء ألا ترىأنه لوقال ليلتين صح نذره بخلاف ما اذا قال ليلة واحدة ﴿ قال ﴾ واذا جامع المعتكف امرأته في الفرج فسد اعتكافه سواء جامعها ليـــ لا أو نهاراً ناسياً كان أو عامداً أنزل أو لم ينزل لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فيالمساجد فصار الجماع بهذا النص محظورالاعتكاف فيكون مفسدآ لهبكل حال كالجماع في الاحرام لما كان محظوراً كان مفسداً للاحرام وقد ذكر ابن سماعة في روايته عن بعض أصحابنا أنه اذا كان ناسياً لا يفسداءتكافه قال الاعتكاف فرع عن الصوم والفرع باحق بالاصل في حكمه فان باشرها فيما دون الفرج فازأنزل فسد اعتكافه وان لم ينزل لم يفسد اعتكافه وقدأساء فيما صنع وللشافعي رحمه الله تعالى ثلاثة أقاويل قول. ثل قولنا وقوله الآخر أنه لايفسد اعتكافه وان أنزل كمالا يفسد الاحرام بالمباشرة فيما دون الفرج وأن أنزل فأنهما متقاربان على معنى ان كل واحد منهما يدوم بالليل والنهار والقول الثالث أنه يفسد اعتكاف وان لم ينزل لظاهر الآية فان اسم المباشرة يتناول الجاع فيما دون الفرج كما يتناول الجماع في الفرج فصار ذلك محظور الاعتكاف بالنص وجه قولنا ان المباشرة فيمادون الفرج اذا اتصل به الانزال مفسد للصوم والاعتكاف فرع عليه وهو في معنى الجماع في الفرج فيما هو المقصود فيفسد اعتكافه فاما اذا لم يتصل به الانزال فهو ليس في معني الجماع فى الفرج ولا ملحق به حكما في إفساد العبادة ألاتري أنه لايفسـد به الصوم فكذلك الاعتكاف وهذا كله اذا لم يخرج من المسجد فان خرج لهذا الفعل فسد اعتكافه بالخروج فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى على مابينا ﴿ قال ﴾ فاذا أوجب على نفسه اعتكافاً ثم مات قبل ان يقضيه أطم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة وهذا اذا أوصى لان الاعتكاف

فرع عن الصوم وقد بينا في الصوم حكم الفدية فكذلك في الاعتكاف . فأن قيل الفدية عن الصوم غير ممقول ولاهو ثابت بطريق القياس فكيف قستم الاعتكاف عليمه والمجبان في الصلاة قلتم مثل هذا ولامدخل للقياس فيه . نلنا اما في الاعتكاف فالجواب عن هذا السؤال سهل لات صحة النذر بالاعتكاف باعتبار الصوم فان مالااصل له في الفرائض لايصح التزامه بالنذوفكان التنصيص على الفدية في الصوم تنصيصاً عليه في الاعتكاف واما في الصلاة فلم يطلق الجواب في شي من الكتب على الفدية مكان الصدلاة ولكن قال في موضع من الزيادات يجزيه ذلك ان شاء الله تمالي فبتقييده بالاستثناء ييان أنه لايثبت الجواب فيه اذلا مدخل للهياس فيه ﴿ قال ﴾ وان كان مريضاً حين نذر الاعتماف فلم ببرأ حتى مات فلا شيء عليــه لانه ليس للمريض ذمــة صحيحــة في وجوب أداء الصوم والاعتكاف بناء عليه الاترى أنه لايلزمه أداء صوم رمضان بشهوده الشهر فكذلك لا يلزمه الاداء بالنذر والفدية تنبني على وجوب الأداء وان صح يوما ثم مات أطم عنه عن جميع الشهر في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما للهوفي قول محمد رحمه الله تعالي بطم عنه بعددماصح من الايام وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا لما صح فقد صارت له ذمة صحيحة في النزام الآداء فيجمل كالمجدد للنذر في همذا الوقت والصحيح لو نذر اعتكاف شهر ثم مات بمد يوم أطع عنـه لجميع الشــهر ان أوصى يجبر الوارث عليـه من الثلث وان لم يوص لم يجــبر الوارث عليه ولكنه أن أحب فعل فكذلك هذا ﴿ قَالَ ﴾ وأن نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه شئ وروى عن أبي يوسف أنه أن نوى ليلة بيومها يلزمه وايس بينهما اختلاف في الحقيقة ولكن جواب محمد رحمه الله تمالى فيما اذا لم تـكن له نية فاسم الليل خاص بزمان لايقبــل الصوم وشرط الاعتكاف الواجب الصومفاذا نوي ليلة بيومها عملت نيته اعتباراً كافرد بالجم فصار شرط الاعتكاف وهو الصوم بنينه ، وجوداً فصح نذره ﴿ قال ﴾ ولو أصبح في يوم ثم قال لله على أن أعتكف هـمذا اليوم فانكان قدأ كل فيه أوكان بمدالزوال لم يلزمه شيُّ لانه أضاف النــذر بالاعتـكاف الى وقت لايقبل الصوم فى حقه وان كان قبــل الزوال ولم يكن أكل شيئًا فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصبح نذره وعلى قول أبي يوسف الاعتكاف عندأبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما الخروج فيما دون نصف اليوم لايفسد

الاعتكاف وما هوالشرط وهو الصوم يصح منه في هذا اليوم ﴿ قال ﴾ وان نذر اعتكاف وقت ماض وهويملم أولايملم فلاشئ عليه لان مايوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تمالى ولم يتحة في الزمن الماضي ﴿ قال ﴾ وان أحرم المعتكف بحج أوعمرة لزمه الاحرام لانه لامنافاة بين الاعتكاف والاحرام ثم يتم اعتكافه ويشرع فيه واداء المناسك يحتمل التأخير عن الاحرام فاذا فرغ منه مضي في احرامه الا أن يخاف فوت الحج فحينئذ يدع الاعتكاف ويحبج لان مأيخاف فوته يكون أهم فيبدأبه ثم يستقبل الاعتكاف لانه قد لزمه بالنذرمنتابها فاذا انقطع التنابع لخروجه كان عليه ان يستقبله ﴿ قال ﴾ وان أوجب على نفسه اعتمافاتم ارتد والمياذ بالله ثم أسلم سقط عنه الاعتكاف اعتباراً لما التزمه بما أو جب الله تعالى وشيء من المبادات التي كانت واجبة عليه لحق لله تمالي خالصاً لايبقي بمد الردة لانه بالردة خرج من أن يكون أهلالامبادة فأن الاهلية لامبادة بكونه أهلالثوابها والمرتد ليس بأهل لثواب العبادة ولانه بالردة التحق بكافر أصلي فان الردة تحبط عمله والكافر الاصلي اذا أســلم لم يكن عليه اعتكاف مالم يلتزمه بنذره بمد الاسلام فهذا مثله ﴿ قال ﴾ واذا نذر المملوك اعتكافا صح نذره لان له ذمة صيحة في التزام الاداء الا أن لمولاه ان عنمه منه لان منافعه مسد تنحقة للمولى الاماصار مستثنى شرعاً وذلك مقدارما تتأدى مه الفرائض فلا يدخل فيه ماياتزمــه من الاعتكاف باختياره فكان للمولى منعه فاذا اعتق قضاه وكـذلك الزوجله ازيمنع امرأته من الاعتكاف الذي التزمته بنذرها لان منافعها مستحقة للزوج بمقد النكاح وأما المكاتب فليس لمولاه منعه لانه صار أحق بنفسه ومنافعه والذي بينا في النذر كذلك فىالشروع فانكان باذنالمولى والزوج الميس للزوج منع زوجته من الاتمام وللمولى منع عبده وان كان لا يستحب له ذلك لان الزوج بالاذن ملكها منافعها وهي من أهــل الملك واأولى بالاذن ما ملك العبد منافعـ لانه ليس من أهل الملك ولكنه وعـ د فالوفاءله وخلف الوعــد مذموم فلا يستحب له منعه فان فعل لم يكن عليه شيٌّ غير أنه قد أساءوأثم وهو قياس الاحرام فان المرأة إذا أحرمت باذن زوجها لم يكن لازوج أن يحللها والعبد اذا أحرم باذن، ولاه كان المولى أن يحاله وان كردله ذلك ﴿ قَالَ ﴾ واذا أكل الممتكف نهاراً فاسياً لم يضر والاكل لان حرمة الاكل لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف حتى اختص

بوقت الصوم والاكل ناسياً لا يفسد الصوم بخلاف ما اذا جامع ناسياً فحرمة الجماع لأجل الاعتكاف حتى يتمالليل والنهار جميعا وقدبينا انءاكانت حرءته لأجل الاعتكاف يستوى فيه الناسي والعامد بالقياس على الاحرام ومعنى الفرق أنه متى اقترن بحاله ما يذكره لايبتلي فيه بالنسيان عادة فيمذر لاجله فني الاحرام هيئة المحرمين مذكرة له وفي الاعتكاف كونه في المسجد مذكرا له فأما في الصوم لم يقترن بحاله ما يذكره لانه غير ممنوع عن التصرف في الطعام في حالة الصوم ألا ترى أن في الاكل في الصلاة سوى بين النسيان والعمد لانه ليسمن جنس أركان الصلاة ﴿ قال ﴾ واذا أغمى على المعتكف أياما أوأصابه لم فعليه اذابر، أن يستقبل الاعتكاف لان ما هو شرط الأداءوهوالصوم قد انعدم بتطاول الاغماء فعليه الاستقبال فان صار معتوهاً ثم أفاق بعد سنين فني القياس ليس عليه قضاء الاعتكاف كما لا يلزمه قضاء الفرائض لسقوط الخطاب عنه بالعتهوفي الاستحسان عليه الفضاء لان سبب الالتزام تقرر قبل العته فكان بمنزلة الفرائض التي لزمته يتقرر السبب قبل العته وهذا لانه بالعته لم يخرج من أن يكون أهلا للعبادة فأنه أهل لثوالها فبقبت ذمته صالحةللوجوب فيها فيما تقرر سببه ﴿ قَالَ ﴾ ويلبس المعتكف وينامو أكل ويدهن ويتطيب بما شاء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله في اعتكافه ﴿ قال ﴾ ولا نفسد الاعتكاف سباب ولا جدال فان حرمة هذه الاشياء ليس لاجل الاعتكاف الآتري أنه كان محرما قبل الاعتكاف ولا نفوت به ركن الاعتكاف وهو اللبث ولا شرطه وهو الصوم وكذلك ان سكر ليلا لما بينا ان حرمة السكر ليست لاجل الاعتكاف فلا يكون مؤثراً فيه ﴿ قال ﴾ وصمود المعتكف على المذنة لانفسد اعتكافه امااذاكان باب المئذنة في المسجد فهو والصمود على سطح المسجد سواء وان كان بابها خارج المسجد فكـ ذلك من أصحابنا من يقول هذا قولهما فاما عند أبي حنيفة رضى الله عنه فيذبني أن يفسد اعتكافه للخروج من المسجد من غير ضرورة والاصح أنه فولهم جميعاً واستحسن أبو حنيفة هذا لأنه من جملة حاجته فان مسجده انماكان معتكفاً لاقامة الصلاة فيه بالجماعة وذلك انما يتأتى بالأذان وهو بهذا الخروج غير معرض عن تعظيم البقعة أصلابل هوساع فيما يزيد في تعظيم البقعة فلهذا لا يفسد اعتكافه ﴿ قَالَ ﴾ ولا بأس بأن يخرج رأسه من المسجدالي بمض أهله ليفسله لماروي ان النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه كان يخرج رأسه الى عائشة فكانت تفسله وترجله ولانه باخراج رأسه لا يصير خارجامن المسجد فان من حلف

لايخرج من هذه الدار فأخرج رأسه منها لم يحنث وان غسل رأسه في المسجد في الله فلا بأس مذلك اذ ليس فيه تلويث المسجد . وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أدار ان يمتكف أصبح في المكان الذي يربد أن يمتكف فيه فني هـذه دليل على ان من أراد اعتكاف بوم أو نذر ذلك ينبغي أن بدخل المسجد قبل طلوع الفجر وقــد بينا هذا ﴿ قَالَ ﴾ وان نذر اعتبكاف يوم العيد قضاه في وقت آخر وكفر عن يمينه أن كان أراد عينا وان اعتكف فيه اجزأه وقد اساء وهذا عندنا اعتباراً للاعتكاف بالصوم وقد بيناهذه الاحكام فىالنذر بصوم ومالميد فكذلك الاعتكاف وذكر محمدر حمالله في الاصل حديث أبي سميد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الاوسط من رمضان فأتاه جبراثيل عليه السلام فقال ان ماتطلبت وراءك فقال عليــه السلام من كان معتـكفامعنا فليمد الى معتـكفه واني أراني أسجد في ماء وطين فقال أبو سعيد فمطرنا وكان عريش المسجد من جريد فوكف فو الذي بمثه بالحق لقه صملي بنا المغرب ليلة الحادي والمشرين واني أرى جبهته وأرنبة أنفه في الماء والطين وانما أورد هــذا الحديث لبيان ليلة القدروفيه اختلاف بين الصحابة والعلماء بعدهم فأما أبو سميد الخدرىرضي الله عنه كان مذهبه ان ليلة القدر الحادى والعشرون لهذا الحديثولم يأخذ به علماؤنا لما صح فى الحديث ان النبي صــلى الله عليــه وســلم قال من فاته ثلاث ليال فقــد فاته خير كشــير ليلة التاسنم عشر والحادى والعشرين وآخرها ليلةفقيل سوى ليلة الفـدر يا رسول الله فقال سوى ليلة القدر وليس في حديث أبي ســميد كبير-جة فانه لم يقل أراني أسجد في ما، وطين في ليلة القــدر وكان على بن أبي طالب رضى الله عنه يقول انها ليلة الخامس والعشرين فانه صبح في الحديث أن نزول القرآن كان لاربع وعشرين مضين من رمضان - وقال الله ثعالى انا أنزلناه في ليلة القدر والهاء كناية عن الفرآن بإنفاق المفسرين فاذاجمت بين الآيةوالحديث تبين أنها ليلة الخامس والعشرين وأكثر الصحابة على أنها ليـلة السابع والعشرين فقـــد ذكر عاصم عن ذر بن حبيش قال قلت لأبيّ بن كمب يا أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر فاذابن مسمود كان يقول من يقم الحول يدركها فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كان يعلم إنها ليلة السابع والعشرين ولكنه أراد حث الناس على الجهد في جميع الحول قلت بم عرفت ذلك قال بالملامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتبرناها فوجه ناهاقات وما تلك

العلامة قال تطلع الشمس من صبيحتها كأنها طست لا شعاع لهما وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إنها ليسلة السابع والعشر بن فقيل له ومن أين تقول ذلك قال لان سورة القدر اللاثون كلة وتوله هي السكامة السابعة والعشر ون وفيها اشارة الى ليلة القدر وذكر الفقية أبو جمفر ان المذهب عند أبي حنيفة رضى الله عنه أنها تسكون في شهر رمضان ولكنها تنقدم ولا ونتأخر وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تدكون في شهر رمضان لا تنقدم ولا نتأخر وفائدة الاختلاف ان من قال لعبده أنت حر ليلة القدرفان قال ذلك قبل دخول شهر رمضان عتق اذا انسلخ الشهر وان قال ذلك بعد مضى ليلة من الشهر لم يعتق حتى ينسلخ شهر رمضان من العام القابل في تول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لجواز أنها كانت في الشهر الماضي في الليلة الأولى وفي الشهر الآتي في الليلة الأخيرة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اذا مضت ليلة من الشهر في العام القابل فجاء مثل الوقت الذي حلف فيه عتق لأن عندهما لا تتقدم ولا تتأخر بل هي في ليلة من الشهر في كل وقت فاذا جاء مثل ذلك الوقت فقد تيقنا عجىء الوقت المضاف اليه العتق بعد عينه فلهذا عتق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب تيقنا عجىء الوقت المضاف اليه العتق بعد عينه فلهذا عتق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## - ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم كا

## ۔ ﷺ كتاب نوادر الصوم ﷺ ۔

وقال ﴾ السيخ الامام شمس الاعمدة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي املاء اعلم بأن موجب النذر الوفاء ، قال الله تمالي وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم والناذر معاهد لله تمالي بنذره فعليه الوفاء بذلك وقد ذم الله تعالى قوما تركوا الوفاء بالنذر فقال تمالي ومنهم من عاهد الله الآية وانحا يذم المرء بترك الواجب و ، دح قوما بالوفاء بالنذر فقال تمالي يوفون بالنذر ويخافون الآية ثم النذر ابما يصبح بما يكون قربة مقصودة فأما ماليس بقربة مقصودة فأنه ماليس بقربة مقصودة فأنه لايصبح التزامه بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطبع الله فليطمه ومن نذر أن يمسي الله فلا يعصه ولأن الناذر لا يجمل ماليس بعبادة عبادة وانما بجمل المبادة المشروعة نفلا واجباً بنذره وما فيه معني القربة ولكن ليس بعبادة مقصودة بنفسها كتشبيع المنازة وعيادة المريض لا يصبح التزامه بالنذر الا في رواية الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قال ان نذر أن يمود مريضاً اليوم صح نذره وان نذر أن يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قال ان نذر أن يمود مريضاً اليوم صح نذره وان نذر أن

يمو دفلانالا يلزمه شي لان عيادة المريض قربة شرعاً قال صلى الله عليه وسلم عائد المريض يمشي على محارف الجنة حتى يرجع وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى الفرية فيها مقصوداً للناذر بل معنى مراعاة حق فلان فلا يصح التزامـه بالنذر وفي ظاهر الرواية قال عيادة المريض وتشييع الجنازة وان كان فيه معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت والناذر انما يلتزم بنذره مايكون مشروءاً حقالله تعالى مقصوداً أذا عرفنا هذا فنقول النذر اماان يكون بالصدقة أو بالصوم أوالصلاة أو الاءتكاف فنبدأ بالنذر بالصدقة فنقول اما ان يمين الوقت بنذره فيقول لله على أن أتصدق بدرهم غداً أو يمين المكان فيقول في مكان كذا أو يمين المتصدق عليه فيقول على فلان المسكين أو يمين الدرهم فيقول لله على ان تصدق بهــذا الدرهم وفي الوجوه كلها يلزمه النصدق بالمنهذور عندنا ويلغو اعتبار ذلك التقييد حتى لو تصدق به قبل مجيء ذلك الوقت أوفى غير ذلك المكان أو على غير ذلك المسكين أو بدرهم غير الذي عينه خرج عن موجب نذره وعلى قول زفر لايخرج عن موجب نذره الابالاداء كما النَّرْمِــه قال لان في ألفاظ العباد يعتبر اللفظ ولايعتــبر المعنى الآثري ان من قال لفيره طاق امرآتي للسينة فطلقها لغير السنة لم يقع ولوامره ان يتصدق بدرهم على فلان الفقير فتصدق على غيره كان مخالفا وهذا لان أواص العباد قد تبكون خالية عن فائدة حميدة فلا عكن اعتبار المعنى فيها وأنما يعتـبر اللفظ فلا محصل الوفاء الابالتصـدق على الوجه الذي التزمه وعلماؤنار حمهم الله قالوا مايوجبه المرء على نفسه معتبر بما أوجب الله تمالى عليه الاترى ان مالله تعالى من جنســه واجبا على عباده صح النزامه بالنــذر وماليس لله تعالى من مضافا الى وقت بجوز تعجيله قبل ذلك الوقت كالزكاة بعدكمال النصاب قبل حولان الحول وصدقة الفطر قبـل مجيء يوم الفطر فكذلك ما يوجبـه العبد على نفسه وهذا لان صحة النذر باعتبار ممسنى القربة وذلك في التزام الصدقة لا في تعيين المكان والزمان والمسكين والدرهم وأنما يعتبر من التعبين ما يكون مفيدا فما هو المقصود لاما ليس بمفيد ومعنى العبادة في التصدق باعتبار سد خلة المحتاج اذ أخرج المتصدق ما يجرى فيه الشح والضنة عن ملكه ابتغاء مرضاة الله تعالى وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة تعبين المكان والزمان وبهذا يتبين الجواب عما اعتمد عليه من اعتبار اللفظ فان صحة النذر لم تكن باعتبار اللفظ

بل باعتبار ممنى القرية كما بينا ومه فارق الوصية فان صحة الوصية لم يكن باعتبار معنى الفرية فلهذااعتبرنا تمبين المصروفاليه فصار فلان موصى له عا سمىفاذا دفعه الىغيره كان مخالفا أمر الموصى وهذا مخلاف ما اذا قال اذا قدم فلاِن فلله على أن أتصدق بدرهم فتصدق مه قبرل قدوم فلان لم بجزه وكذلك لو قال اذا جاء غد لان هناك علق النذر بالشرط والمعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط وانما يجوز الأداء بعدوجود السبب والسبب هو النذر فاذا علقه بالشرط كان ممدوما قبلهوهنا أضاف النذر الىوقت والاضافة الىوقت لايخرجه من أن يكون سببا في الحال فيجوز التعجيل بمنزلة أداء الزكاة قبل كمال الحول وعلى قول الشافعي رضي الله عنه يجوز التعجبل قبل قدوم فلان بناء على مذهبه في جواز التكفير بالمال بعد اليمين قبل الحنث وقد بينا المسئلة في كتاب الأعمان وأما النهذر بالعبادات البدنية فاما أن يضيفه الى مكان أو زمان أما اذا أضافه الى زمان بأن قال لله على أن أصوم رجب فصام شهراً قبله أجزأه عن المنذور في قول أبي وسف وهو رواية الحسن بن زيادعن أبي حنيفة رحمهما الله تمالىوفى قول محمــد وزفر لا بجزئه وكــذلك لو قال لله على أن أعتــكف رجـــ فاعتكف شهراً قبله أوقال لله على أنأصلي ركعتين غداً فصلي اليوم فهو على هـــــــذا الخلاف وجه قول محمدوزفر رحمهما الله ان مايوجبه العبد على نفسه معتبر بمــا أوجب الله تعالى عليه وما أوجب الله تعالى عليه من الصوم في وقت بعينــه لا يجوز تعجيله على ذلك الوقت كصوم رمضان وكذلك ماأوجب الله تعالى عليه من الصلاة في وقت بعينه كصلاة الظهر لا بجوز تعجيله اقبل الزوال فكذلك مابوجبه على نفسه وبه فارق الصدقة ولان بالنذر بالصوم جعل ماهو المشروع فى الوقت نفلاو اجباً ينذره ولهذا لا يصح اضافة النذر بالصوم الى الليل لاذ الصوم غير ، شروع فيه نفلاوالمشروع من الصوم في وقت غير المشروع في وقت آخر ونذره تعلق بالصوم المشروع في الوقت المضاف اليه حتى تأدى فيه عطلق النية وبالنية قبل الزوال ولو لم يتعين صوم ذلك الوقت بنذره لما تأدى الا بالنية من الليل كالوأطلق النذر بالصوم وجه قول أبي حنيفة وأبي وسف رحمهماالله تعالى اذالناذر يلتزم ينذره الصوم دون الوقت لانمعني الفرية فيالصوم إباعتبار آنه عمل بخلاف هوى النفس وآنما يلزم بالنذر ماهو قربة وتعيين الوقت غير مفيـــد في هــذا المني فلا يكون معتبراً كما في الصــدقة ولا يقال الصوم في بعض الاوقات قــد يكون أعظم في الشواب كما ورد به الأثر في صوم الايام البيض وفي صوم بعض الشهور

والايام لان بالاجماع النذر لايتقيد بالفضيلة التي في الوقت المضاف اليه حتى لو نذر ان يصوم يومعرفةأويومعاشوراءفصام بعدمضي ذلكاليوم يومادونه فىالفضيلة فأنه يخرجءن موجب نذره وهذا بخلاف صوم رمضان وصلاة الظهرلان الشرع جعل شهود الشهر سبباً لوجوب الصوم قال الله تمالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومثل هذا لبيان السبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ومن ملك ذارحم محرم فهو حر وكذلك الشرع جعــل زوال الشمس سبباً لوجوب صلاة الظهر قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فاذا أدى قبل ذلك الوقت كان مؤدياً قبل وجود سبب الوجوب فلهـذا لايجوز اما هنا الناذر لم يجعل الوقت بنذره سبباً للوجوب لانه ليس للعباد ولاية نصب الاسباب فيكون السبب متقرراً قبل مجئ الوقت المضاف اليــه وان كان وجوب الادا. متأخرا فلهــذا جاز التعجيل وهو نظير المسافر في شهر رمضان اذا صام كان مؤدياً للفرضوان كان وجوب الأداء منأخراً في حقه الى عدة من أيام أخرُ والحرف الثاني انه أدى العبادة بعـــد وجود سبب وجوبها قبل وجوبها فيجوز كما لوكفر بعد الجرح قبل زهوق الروح في قتلالمسـلم" أوفى قتل الصيد وبيان الوصف ان هذه عبادة تضاف الى النذر لاالىالوقت تقال صوم النذر والواجبات تضاف الى أسمبابها والاضافة الى وقت لا يمنع كونه نذراً في الحال بدليل ان التعجيل في النذر بالصدقة يجوز بالانفاق وما لم يوجد السبب لا يجوز الا داء هناك كما لو عاق النذر بالشرط وبعد وجود السبب بجوز التعجيل مالياً كان أو مدنياً كما في كفارة الفتل وكما لو صام المسافر في شهر رمضان يجوز لوجود السبب وهو شهود الشهر فاذا ثبت هنا ان السبب وهو النفذر متقرر قلنا مجوز تعجيسل الآداء وفي جواز التعجيسل هنا منفعة للناذر فريما لايقدر على الاداء في الوقت المضاف اليه لمرض أوغيره وريما تخترمه المنية قبل مجي ذلك الوقت الا أنه بالاضافة الى ذلك الوقت قصد التخفيف على نفسه حتى لومات قبل مجيء ذلك الوقت لايلزمه شيُّ فأعطيناه مقصوده واعتبرنا تعيينه في هذاالحكم وجوزنا التعجيل لتوفير المنفسة عليه كما في الصدقة اذا عين الدراهم فهلكت تلك الدراهم لم يلزمه شيُّ ولو تصدق بمثلها وأمسكها خرج عن موجب نذره واذا ثبت اعتبار التعيين من هــذا الوجه قلنا يجوز الاداء بمطلق النية وبالنية قبل الزوال لان تعيينه معتبر فيما يرجع الى النظر له وفي التَّادي بمطلق النيــة قبل الزوال معنى النظر له فاعتبرنا تعيينه في هذا الحــكم وأما اذا عين

المكان بان قال لله على ان أصوم شهراً بمكة أو أعتكف فصام أو اعتكف في غير ذلك المكان خرج عن موجب نذره عندنا وقال زفر لايخرج عن موجب نذره وكذلك لو قال لله على ان أصلى ركمتين مكة فصلاهما هنا أجزأه عندنا خلافا لزفر والاصل عنده أنه لايخرج عن موجب نذره الا بالاداء في المكان الذي عينه أو في مكان هو أعلى من المكان الذي عينه وأفضل البقاع لاداء الصلاة فيها المسجد الحرام ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم مسجد بيت المقدس على ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد ميت المقدس تعدل ألف صلاةفها سواه من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجدي هذا وصلاة في مسجدي هذاتمدل آلف صلاة في مسجد بيت المقدس وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي هذا فاذا نذر أن يصلى في المسجد الحرام ركعتين لا بجوز أداؤهما الا في ذلك الموضع عنده وان نذر أن يصلى ركمتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجوز أداؤهما الا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام واذا نذر الصلاة في مسجدييت المقدس لابجوزاً داؤها الافي احدهذه المساجدالثلاثة ولابجوز أداؤها في غير هذه المساجد في سائر البلاد واذانذر الصلاة في المسجد الجامع لا بجوز أداؤها في مسجدالمحلةواذا نذرالصلاةفي مسجدالحلة نجوزأ داؤها في المسجد الجامع ولامجوز أداؤها في بيتــه واعتمد في ذلك ما روى أن عائشــةرضي الله تمالي عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت انفتح الله عليك مكة أن أصلى ركمتين في البيت فأخذ رسول الله صلى الله عايه وسلم بيدها وأدخلها الحطيم وقال صلى همنا فان الحطيم من البيت الحديث فهــذا دليــل اعتبار تعبينه المـكان في النذر بالصلاة وجاء رجــل الى رسول الله صــلى الله عليــه وسلم فقال اني نذرت أن أصلي ركمتين في مسجد بيت المقدس فقال من صلى في مسجدي هذافكانما صلى في بيت المقدس فهو دليل على جواز الادا، في مكان هو أعلى من المكان الذي عينه ولان المذهب عند أهل السنة والجاعمة ان لبعض الامكنة فضيلة على البعض وكذلك لبمض الازمنة فاذا عين لنذره مكانا ثم أدى في مكان دون ذلك المكان في الفضيلة فأنما يقيم الناقص مقام الكامل مع قدرته على الاداء بصفة الكمال كما التزمه فلا بجوز وان أدى في مكان هو أفضل من المكان الذي عينمه فقد أدى اتم مما التزمم فيجزيه ذلك الأترى أنه لونذر ان يصوم يوما فصام بالنية قبـل الزوال لايخرج عن موجب نذره لان المؤدى

القص مماالتزمه وهــذا مخلاف ما اذا أضاف النذر الى وقت فاضل فمضى ذلك الوقت لان هناك قد تحقق المحز عن الاداً، بالصفة التي النزمه ولهذا لم يجوز زفر التعجيـل علىذلك الوقت لان المجز لا يتحقق قبل مجيء ذلك الوقت وحجتنا في ذلك ان صحة النـــذر باعنبار معنى القربة وذلك في الصلاة لافي المكان لان الصلاة تعظيم لله تعالى بجميع البدنوفي هذا الممنى الامكنة كلها سواء وان كان الاداء في يمض الامكنة أفضل فذلك لا بدل على ان الواجب لا يتأدى بدون ذلك كما في اداء المكتو بات ولاشك أن أداء الصلاة بالجماعة في المسجد أفضل وقد أمر شرعاً بالاداء بهدنه الصدغة ومع ذلك اذا أداها في بيت وحده سقط عنه الواجب ولمابين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب المتطوع بالصلاة في هذه المساجد قال وأفضل ذلك كله صلاة الرجل في بيته في جوف الليل الآخر ثم عندملو النزم صلاة في بمض هذه البقاع فصلاها في بيت لم يجز ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل صلاة المرأة فقال في أشد مكان من بيتها ظلمة فعلى هذا ينبغي أنها اذا التزمت الصلاة في المسجد الحرام فصلت في أشد مكان من بينها ظلمة أن تخرج عن موجب نذرها وعند زفر رحمه الله تمالى لاتخرج والذى يوضح ماقلنا ان الناذر انما يلتزم بنذر مماهومن فعله لاما ليس من فعله والمكان ليس من فعله فيكون هو بالنذر ملتزما للصلاة دون المكان وفي أي موضع صـ لي فقد أدى ما التزمه فيخرج عن موجب نذره وان كان الأداء في الموضع الذي عينه أفضل ﴿ قال ﴾ وان قال لله على أن أصوم شهراً متتابعاً فأفطر بوما في الشهر استقبل الشهر من أوله لأن مايوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه وما أوجب الله تعالى عليه من الصوممتنابها أذا أفطرفيه بوما لزمه الاستقبال كصوم الظهار والقتل فكذلك ما يوجبه على نفسه بخلاف ما اذا أطلق النذر بالصوم فان ما أوجب الله تمالى عليه من الصوم مطافاً وهو قضاء رمضان اذا أفطر فيه نوما لايلزمه الاستقبال فكذلك مايوجبه على نفسه ﴿ قَالَ ﴾ وَلُو قَالَ لله عَلَى أَنْ أَصُومُ رَجِبُ مَنْتَابِماً فأَفْطَرُ فَيه يُومَافَعَلَيْهِ قَضَاء ذلك اليومُ وحده لان مايوجبه على نفسه من الصوم في وقت بعينه معتبر بما أوجب الله عليه من الصوم في وقت بمينه وهو صوم رمضان وهذا لأن ذكر التتابع في شهر بمينه غـير معتبر لان المعين لايعرف الابصفته وانما ذكر الصفة لتعريف ماليس بممين فيعتبر ذلك عند اطلاق لفظ الشهر ولا يمتبر عند التعيين ولأن أيامالشهر المعين تكون متجاورة لامتتابعة فذكر التتابع

فى الشهر الممين وجوده كعدمه وكذلك لو قال لله على أن أصوم شهراً وهو يعني رجب بمينه لأن المنوى من محتملات لفظه فيجعل كالمصرح به وفى الكتاب أشار الى فرق آخر فقال في الشهر الممين اذا أفطر يوما فقــد عجز عن أداء الصوم على الوجه الذي التزمه لأنه لو استقبل الصوم لم يكن مؤديا في ذلك الوقت الذى أوجبه على نفسه وعند اطلاق الشهر بعد ما فطر يوما هو قادر على أن يصوم شهراً متتابعاً كما النزمه فلهذا أوجبنا عليه الاستقبال ﴿ قَالَ ﴾ وَانْ أَرَادَ بِقُولُه لله على بِمِيناً كَفَرَ عَنْ بِمِينَهُ مَعْ قَضَاء ذلك اليوم في الشهر الممين لان المنوى من محتملات لفظه فان في النذر معنى الهمين قال صلى الله عليه وسلم النذريمين وكفارته كفارة اليمين وقدحنث حين أفطر يوءاً فعليه الكفارة والقضاء لان ظاهر كلامه نذر وهذا قول أى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأما عند أبي بوسف رحمه الله تعالى ان أراد يه اليمين فعليه الـكفارة دون القضاء وان أراد النذر أو أرادهما فعليه القضاء دون الـكفارة لان لفظه لانذرحقيقة ولليمين مجازاً ولا يجمع بين الحقيقة والحجاز في لفظواحدولكنا نقول قوله لله على يمـين فان اللام والباء يتمافبان قال الله آمنتم به وفي موضع آخر قال آمنتم له فقوله لله بمنزلة قوله بالله وقال ابن عباس رخي الله عنه دخل آدم الجنة فلله ماغر بت الشمس حتى خرج ممناه بالله وقوله على نذر فانما أنبتنا كلواحد من الحكمين بلفظ آخر ثم الحالف يلتزم البرحقاً لله تعالى والناذر يلتزم الوفاءحقاً لله تعالى فكان اللفظ محتملالكل واحد منهما لأأن يكون حقيقة لاحدهما مجازاً للآخر فيكون بمنزلة اللفظ العامالا ان عندالاطلاق يحمل على النذر لغلبة الاستعمال فاذا نوى اليمين مع ذلك كان اللفظ مئناولا لهما بمنزلة اللفظ العام في كونه متناولا لجميع محتملاته ﴿ قال ﴾ ولو قال لله على صوم يوم فأصبح من الهــد لا ينوى صوماً فلم تزل الشمس حتى نوى أن يصومه عن نذره لم يجزه ذلك بخلاف ما اذا قال لله على صوم غد لان مايوجبه على نفسه في الوجهين معتبر بما أوجب الله تعالى عليه من الصوم فى وقت بعينه وهو صوم رمضان بتأدى بالنية قبــل الزوال وماكان فى وقت بفــير عينه الايتأدى الا بنية من الليـل نحو قضاء رمضان فكـذلك ما يوجب على نفسه في الوجم\_ين وهذا لمنبين أحدهما ان عند تميين اليوم امساكه في أول النهاريتوقف على الصوم المنذور عند وجود النية فاذاوجدت النية قبل الزوال استندت الى أول النهار لتوقف الامساك عليه وذلك لا توجدهما اذا أطلق النذر والثانى أن فى النذر الممين اذا ترك النية من الليل فقد تحقق عجزه

من أدائه بصفة الـكمال كما النزمه فجوزناه بضرب نقصان بطريق اقامة النية في أكثر النهار مقام النية في جميع النهار لأجل العجز وذلك لا يوجد فيما اذا لم يعين الوقت فأنه قادر على أن يصوم يوما آخر بصفة الكمال كما النزمه ثم هنا ذكر النية قبل الزوال وفي كتاب الصوم قبل انتصاف المهار وهو الصحيح لإن الشرط وجود النيسة في أكثر وقت الصوم وذلك لا يوجــد اذا نوى قبل الزوال لأنَّ ساعة الزوال نصف النهار من طلوع الشمس ووقت الصوم من طلوع الفجر فانما يشترط وجود النية في وقت الضحوة على وجــه تـكون النية موجودة في أكثر وقت الصوم فاذا نوى بالنهار في النذر المطلق لم يجزه عن المنذور وكان صائماً عن التطوع والمستحب له أن يمه فان أفطر فلا قضاء عليه عندنا. وقال زفر رحمه الله الله تمالي عليه القضاء وأصل المسئلة فيما اذا شرع في الصوم على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه وقد بينا ذلك في كتاب الصوم وانما شبهنا هـ ذه المسئلة بتلك المسئلة لان في الموضعين جيماً انما قصد اسقاط الواجب عن نفسه وما قصد الننفل بالصوم وانمـا جعل شارعًا في النفل من غير قصده على سبيل النظر له لكيلا يضيع سعيه لا على سبيل الايجاب عليه فاذا أفطر لم يلزمه القضاء ﴿ قال ﴾ ولو قال لله على أن أصوم غداً ثم أصبح بنوى أن بصوم تطوعاً فأنه يكون صومه مما أوجبه على نفسه مخلاف ما اذا أطلق النذر وهــذا للأصل الذي بيناه أن ما أوجب الله في وقت بعينه وهو صوم رمضان يتأدى بمطلق النية وبنيــة النفل وما أوجب الله تعالى عليــه من الصوم في وقت بغير عينه لا يتآدى الابتعبين النيمة فكذلك ماأوجبه على نفسه وهذا لأن الناذر لايجعل بنذرهماليس بمشروع مشروءاً ولكن يجمل ما كان مشروعاً نفلًا في الوقت واجباً على نفسه فني الدنر الممين انما النزم الصوم المشروع في هــذا الزمان وقد أصابه بمطلق النيــة وبنيــة النفل الاترى أنه قبــل النه ذركان مصيباً له بهدنه النيه فكذلك بعد النذر وعند اطلاق النذر الواجب في ذمته والمشروع في هــذا اليوم غير متعــين لما هو الواجب في ذمته فانما يكون عطلق النية وبنية النفل مصيباً للمشروع في هذا الوقتوهو التطوع فلا يكون محولًا عن ذمته ما النزمه فيها الى المشروع في هذا الوقت بدون تعيين النية ﴿ قَالَ ﴾ ولوقال لله على أن أصوم رجب ثم طاهر من امرأته فصام شهرين متنابق بن أحدهما رجب اجزآه من الظهار كمانواه وعليه قضاء المنهذور بخلاف مااذا صام عن ظهاره شهرين أحدهما رمضان وهو مقم فان صومه

يكون عن فرض رمضان وأشار الى الفرق بينهما في الكتاب فقال لان صوم الظهار مشل صوم المنذور من حيث ان كل واحد منهما وجب بسبب من جهته فعن أيهما نواه كان عن ذلك واما صوم رمضان أقوى من صوم الظهار لانه واجب بايجاب الله تمالى الله الله الله الله الله وصوم الظهار انمأ وجب بسبب من جهة العبد والضعيف لايظهر في مقابلة القوى فالمذاكان صومه عن فرض رمضان على كل حال ولكن هذا ليس بقوى فانه لامساواة بين صوم الظهار وصوم المنفذور لان المنفذور هو المشروع في رجب نفسه وصوم الظهار واجب في ذمتــه فينبغي ان يترجح المنـــذور باعتبار الســبق لان صوم الظهار انما يتحول من ذمته الى المشروع في الوقت بنيتـه وقد كان النذر سابقًا على هذه النية ولأن المشروع في الوقت لما صار واجباً عليه بنذره لا يبقى صالحاً لصوم الظهار لانمافى ذمته انمايتاً دى بما كان مشروعاً في الوقت له لاعليه فالفرق الصحيح بينهما ان قبل نذره كان الصوم المشروع في رجب صالحاً لأدا، صوم الظهار فلا يتغيير ذلك بنذره لانه يوجب على نفســه بنـــذره مالم يكن واجباً عليه ولكن لاينني صلاحيته لغيره اذ ليس ذلك تحت ولاية العبد فاذا بتي بعد نذره صالحا لأداء صوم الظهاريه تأدى بنيته وأما صوم رمضان فقد جعله الشرع فرضاً عليه ومن ضرورته أن لايني صالحًا لأداء صوم الظهار به والشرع هـذه الولاية فاذا لم يبق صالحًا لآدا، صوم الظهار به تانمو نيته عن الظهار به وانتفاء الصلاحية من ضرورة وجوب الأداء عن فرَض رمضان حتى ان في حق المسافر لما لم يكن الأداء في الشهر واجبا عليه فاذا نواه عن الظهار كان عن الظهار في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ومسئلة النذر عنزلة المسافر في صوم رمضان ثم في مسئلة النذر اذا كان نوى اليمين لم تلزمه الكفارة لانشرط برهأن يكون صائماً في رجب لا أن يكون صومه عن المنهذور وقد وجهد ذلك وان صامه عن الظهار ﴿ قَالَ ﴾ والمجنونة والنائمـة اذا جامعها زوجها وهما صائمتان في رمضان فعليهما الفضاء دون الكفارة لأن وجوب الكفارة يستدعى جنابة متكاملة فأنها ستارة للذنب ولم يوجد ذلك في حقهما ووجوب القضاء لانمدام أداء الصوم في الوقت وقد وجد ذلك في حقهما فان الصوم لايتأدى مع فوات ركنه وقد العدم ركن الصوم في حقهما مع قيام العذر وقد بينا خــلاف زفر رحمه الله تمالي في هــذه المسئلة في كـتاب الصوم ﴿ قال ﴾ هنا ألا ترى انهما لو قتـــلا رجلا خطأً لم يكنَ عليهــما في ذلك كفارة ولا تحرمان الميراث ﴿ قال ﴾ رحمه

الله تمالي وهـ ذا صحيح في حتى المجنونة غلط في حتى النائمة فالرواية محنوظـة ان النائم اذا انقلب على مورثه فتنله تلزمه الكفارة ويحرم الميراث ثم هذا الاستشهادضميف فان كفارة الفنل لاتستدى جناية متكاملة ولهـ ذا تجب على الخاطئ مخلاف كفارة الفطر ﴿ قال ﴾ واذا خاف الرجل وهو صائم ان هولم يفطر تزداد عينه وجماً أو تزداد هماه شدة فينبغي ان يفطر لان الله تمالى رخص للمريض في الفطر بقوله فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا مربض لان وجع الدين نوع مرض والحي كذلك ثم إن الله تمالى بين المعنى فيه فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي ايجاب أداء الصوم مع هذا الخوف عسر فينبغي لهان أخذ باليسرفيه ويترخص بالفطر قال صلى الله عليه وسلم ان الله تمالي يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتي عزائمه وقال أبو يوسف رحمــه الله تمالي كل من كان له أن يفطر في يوم فأفطر فيه بعد ماصام فلاكفارة عليـه وهذا قول أصحابنا جميماً لان صوم اليوم الواحد لا يُعجزى وجوباً كمالا يُعجزى أداء فاذا لم يكن الأداء واجباً في جزء من النهار لاتمكامل الجنامة والفطر فيه ولان الكفارة في رمضان تسقط بالشبهة ولهـذا لابجب على المتسحر الذي لا يعلم بطلوع الفجر وعلى المفطر الذي يرى ان الشمس قد غابت ولم تغب واباحة الفطر له في جزء من اليوم يكون شبهة قوية في المحل فأنه منعدم مااستحقاق الأداء ولا شبهة أقوى من ذلك والشبهة في المحل مسقطة للـكفارة سواء علم بها أولم يعـــلم الا ترىان من وطئ جارية ابنه لايازمه الحدسواء علم بالحرمة أو لم يسلم لشبهــة في الحلُّ باعتبار ان الولد مضاف الى والده شرعاً وبيان هذا الأصلانه اذاأصبح مربضاً أو مسافراً فى أول النهار ونوى الصوم ثم بريُّ من مرضه أو صار مقيائم أفطر فلا كفارة عليه لانه كان له أن يفطر في أول النهاروكذلك لوكان صحيحاً مقيما في أول النهار ثم مرض في آخره فأفطر لانه لما عجـز عن الصوم بسبب المـرض صار الفطر مباحاً له ولو سافر في آخر النهار ثم أفطر لم يكن عليه الكفارة لا لان الفطر صار مباحا له فانه اذا شرع في الصوم وهو مقيم ثم سافر لاباح لهالفطر ولكنلان السفر فىالاصل مبيحالفطر فاذا اقنره نبالسبب الموجب للكفارة يكون مورثا شهه مسقطة للكفارة وان لم يصر الفطر مباحا له عنزلة النكاح الفاسد يكون مسقطاً للحد وانه يكن مبيحاً للوط، وخرج على هذا الاصل ما اذاأ صبحت المرأة صائمة ثم أفطرت ثم حاضت أو أصبح الرجل صائمًا ثم أفطر ثم مرض وقد بينا هذه

## المسائل في كتاب الصوم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصوب

حظ باب ما يجب فيه القضاء والـكفارة وما بجب فيه القضاء دون كر الكفارة وما يجوز ﴾ ﴿ الكفارة وما يجوز ﴾

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنه ومن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليــه وان التلم لوزة رطبة أو بطيخة صفيرة فعليه القضاء والكفارة والاصل في هذا أنه متى حصـل الفطر عالا تتغذي مه أو يتداوى به عادة فعليه الفضاء دون الـكفارة لان وجوب الكفارة يستدعي كال الجناية والجناية تشكامل بتناول ما يتغــذي به أو يتداوى بهلانهــدام الامساك صورةومعني ولاتتكامل الجنامة متناول مالا يتغذى مهولا بتداوى مه لان الامساك ينمدم به صورة لا معنى ولان الـكفارة مشروعة للزجر والطُّباع السليمة تدعو الى تناولما تنذىبه ومايتداوى به لما فيه من اصلاح البدز فنقع الحاجة إلى شرع الزاجر فيه ولا تدعو الطباع السليمة الى تناول ما لانتفذى مه ولانتداوى مه فلا حاجة لشرع الزاجر فيه اذا عرفنا هذافنقول الجوزة الرطبة لا لأوكل كما هيءادة واللوزةالرطبة تؤكل كما هي عادة وهذا اذا التلع الجوزة فأمااذا مضغها وهي رطبة أو يابسة فعليه الكفارة ذكره الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تمالی لانه تناول لبها ولب الجوز مما یتفذی به وأکثر مافیه آنه جمع بدین مأتنذي مه وبين مالايتغذى مه في التناول وذلك موجب للكفارة عليهواذا التلع أهليلجة فعليه القضاء والكفارة أراد به الدواء أو لم يرد هكذا ذكره ابن سماعة وهشام عن محمد رحمهم الله تمالى وذكرابن رستم عن محمد رحمهما الله تمالى ان عليه الفضاء دون الكفارة قال لانها لاتؤكل كما هي للتداوي عادة والاصح ماذكره هنا فان الهليلجة مما يتداوى به فسواء أكلها على الوجه المعتاد أو على غير الوجـه المعتاد قلنا أنه تجب عليه الكفارة وكذلك أن أكل مسكاأو غالية أو زعفراناً فعليه الفضاء والـكفارة لان هذه الاشياء تؤكل عادة للتغذي أو للتداوي وذكر الحسـن عن أبي حنيفـة رحمهما الله تعالى انه لو أكل عجيناً لا تلزمه الـكفارة لان العجين لايؤكل عادة قبل الطبخ ولا يدعو الطبع الى تناوله وهكـذا ذكر ابن رستم عن محمد رحمهما الله تمالى وقال لو أكل الدقيق أيضاً لاتلزمه الـكفارة لانه يصير عجيناً في فمه قبل ان يصل الى جوفه ﴿ قال ﴾ ولو أكل حنطة يجب عليه الفضاء

والكفارة لان الحنطة تؤكل كما هي عادة فانها مادامت رطبة تؤكل وبعد اليبس تغلى فتؤكل وتقلى فتؤكل ﴿ قال ﴾ ولو أكل طيناً أرمنياً فعليه الـكفارة ذكره ابن رستم عن محمد رحمهما الله تمالي قال لانه بمنزلة الفاريقون يتداوى به قال ابن رستم فقات له فان أكل من هــذا الطين الذي يأكله الناس قال لا أعرف أحداً يأكله . وفي رواية أخرى عن محمد رحمه الله تملى أنه لاتلزمه الكفارة في الطين الأرمني أيضا اذا أكله كما هوالا أن يسومه على الوجه المعتاد الذي يتداوى بهوالاول أصح ﴿قال ﴾ ومن أفطر في شهر رمضان بعذر والشهر الانون نوما فقضى شهراً بالاهلة وهو تسمة وعشرون يوما فعليه قضاء يوم آخر لفوله تعالى فعمدة من أيام أخر ففي هذا بيان أن المعتبر في الفضاء اكمال العدة بالايام ﴿قَالَ ﴾ ولوشهد رجل واحد برؤية هلال رمضان وبالسماءعلة قبلت شهادته اذا كان عدلا وقد بينا هذه المسئلة في كتاب الصوم والاستحسان وشرط في الكتاب ان يكون الشاهد عدلا والطحاوي يقول عدلا كان أو غيرعدل قيل مراده أنه يكتفي بالمدالة الظاهرة ولايشترط أن يكون الشاهد عدلا في الباطن وقيل أنما لاتشترط المدالة في هــذا الموضع لانتفاء التهمة لانه يلزمه من الصوم مايلزم غيره وانما لايقبل خبر الفاسق لنمكن التهمة والاصبح اشتراط العدالة فيه لان هذا من أمور الدين ولهذا يكتني فيه بخبر الواحد وخبر الفاسق في باب الدين غير مقبول بمنزلة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿قَالَ ﴾ واما على الفطر فلا تقبل الا شهادة رجاين اذا كان بالسماءعلة وأشار في بمض النوادر الى الفرق فقال المتعلق بهلال رمضان هو الشروع في العبادة وخبر الواحد فيه مقبول كمالو أخــبر باسلام رجل والمتعلق بهلال شوال الخروج من العبادة وذلك لايثبت الابشهادة رجلين كما في الشهادة على ردة المسلم وأشار هنا الى فرق آخر فقال المتعلق جهـ لال شوال مافيــه منفعة للناس وهو الترخص بالفطر فيكون هـذا نظير الشهادة على حقوق العباد والمتعلق بهـلال رمضان محض حق الشرع وهو الصوم الذي هو عبادة يؤخـذ فيها بالاحتياط فلهذا يكنني فيــه بخبر الواحد اذا كان بالسماءعلة وهذا صحيح على ماروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى انهم يصومون بخبر الواحد ولايفطرون اذالم يروا الهلال وان أكلوا العدة ثلاثين يوما بدون التيقن بانسلاخ رمضان للاخذ بالاحتياط في الجانبين فاما ابن سماعة يروى عن محمد رحمه الله تمالي أنهم يفطرون اذا أكلوا المدة ثلاثين يوماً لان صوم الفرض في رمضان لايكون

أكثرمن ثلاثين يوماوقال ابن سماعة ففلت لمحمد كيف يفطرون بشهادة الواحد قال لايقطرون بشهادة الواحيد بل محكم الحاكم لأنه لما حكم بدخول رمضان وأمر الناس بالصوم فمن ضرورته الحكم بانسلاخ رمضان بعد مضى ثلاثين يوما .والحاصل أن الفطر هنا مما تفضى اليـه الشهادة لا أنه يكون ثابتا بشهادة الواحــد وهو نظير شهادة الفابلة على النسب فأنها تكون مقبولة ثم يفضي ذلك الى استحقاق الميراث والميراث لايثبت بشهادة الفابلة ابتداء وبستوی ان شهد رجل أو امرأة علی شهادة نفسه أو علی شهادة غیره حرآ کان أو عبداً محدودا في القذف أوغير محدود بعد أن يكون عدلا في ظاهر الرواية بمنزلة رواية الاخبار فان الصحاية كانوا يقبلون رواية أبي بكرة بعد ما أقيم عليه حد القذف وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لا تقبل شهادة المحدود في القــذف على رؤية الهلال وان حسنت توبته لانه محكوم بكذبه شرعاً قال الله تعالى فان لم يأتوا بالشهادة فأولئك عنسد الله هم الكاذبون فاذاكان المهم بالكذب وهو الفاسق غير مقبول الشهادة هنا فالمحكوم بكذبه كان أولى فأما اذالم يكن بالسماء علة فلا تقبل شهادة الواحد والمثنى حتى يكون أمرآ مشهوراً ظاهراً في هلال رمضان وهكذا في هلال الفطر في رواية هـــذا الـكتاب وفي رواية الحسنءن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عَنْزَلَةً حَقُوقَ العَبَادُ وَالْاصْحَ مَاذَكُمْ هَنَا فَانْ فِي حَقُوقَ العَبَادُ آمَا نَقْبَلِ شَهَادَةً رَجَلَيْنَ آذَا لم يكن هناك ظاهر يكذبهماوهنا الظاهر يكذبهما في هلال رمضان وفي هلال شوال جميماً لأنهما أسوة سائر الناس في الموقف والمنظر وحـدة البصر وموضع القمر فلا تقبل فيــه الشهادة الا أن يكون أمراً مشهوراً ظاهراً وقد بينا اختلاف الاقاويل في ذلك في كتاب الصوم ﴿ قَالَ ﴾ ولو أن رجلا جامع امرأته ناسياً في رمضان فتذكر ذلك وهو مخالطها فقام عنها أو جامعها ليلا فانفجر الصبح وهو مخالطها فقام عنها من ساعته فلا قضاء عليه في الوجهين جميماً وقال زفر رحمه الله تعالى عليــه القضاء في الوجهين لوجود جزء من المجامعة بعد التذكر وانفجار الصبح الى أن نزع نفسه منها وذلك يكني لافساد الصوم ولكنا نقول ذلك بما لايستطاع الامتناع عنه ومما لايمكن التحرز عنمه فهو عفو وأصل هذه المسئلة فيما اذا حلف لايلبس هذه الثوب وهو لابسه فنزعه من ساعته فهو حانث في الفياس وهو قول زفر رحمه الله تعالى لوجود جزء من اللبس بعد اليمين وفي الاستحسان لاحنث لأن

مالا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو يوصحه ان نزع النفس كف عن المجامعة والكف عن المجامعة ركن الصوم فلم يوجد منه بعد انفجار الصبحولابمدالتذكر الاماهو ركن الصوم وذلك غـير مفســـد لصومه . ألا ترى أن اللقــمة لو كانت في فيــه فألفاها بعد التذكر أو بعد انفجار الصبح لم يفسد صومه الا أن زفر رحمه الله تعالي نفرق فيقول الموجود هناك جزء من امساك اللقمة في فيه الي أن يلقيها وذلك غيرمفسد للصوم والموجود هنا جزء من الجماع وذلك مفسدللصوم وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي قال في الناسي لايفسد صومه اذا نزع نفسه كما تذكرواذا انفجر الصبح فعليه القضاء وان نزع نفسه لأن آخر الفعل من جنس أوله وأول الفعل منالناسيغير مفسد للصوم مع مصادفته وقت الصوم فكذلك آخره وأول الفـمل في حق الذي انفجر له الصبح عمـد مفسـد للصوم اذا صادف وقت الصوم فكذلك آخره يوضحه ان الشروع في الصوم يكون عند طلوع الفجر فاقتران المجامعة بطلوع الفجر يمنع صحة الشروع في الصوم فيلزمه القضاء وفي حق الناسي شروعه في الصوم صحيح ولم يوجد بهدهمايفسد الصوم فلهذا لايازمه القضاء ولم يذكر في الكتاب أنه بعد مانزع نفسه لوامني هل يلزمه القضاء أم لا قالرضي الله عنه والصحيح انه لايفسد صومه لان مجرد خروج المني لايفسد الصوم وانكان على وجه الشهوة كما لو احتلم ولم يوجدبعدالتذكر وطلوع الفجر الا ذلك واذا أتم الفمل بعد التذكر وطلوع قالفجر فعليــه القضاء دون الــكفارة عنــدنا وعلى قول الشافعي رحمـه الله تمالي عليــه القضاء والـكفارة لوجود المجامعة بمد التذكر وطلوع الفجر والموجب للمكفارة عنده الجماع الممدم للصوم وقد وجد فاما عندنا الموجب للمكفارة هو الفطر على وجــه تشكامل به الجناية وذلك لم يوجــد فيما اذا طلع الفجــر وهو مخالط لاهسله فداوم على ذلك لان شروعـه في الصوم لم يصبح مع المجامعة والفطر انما يكون بعد الشروع في الصوم ولم يوجد ولئن كان الموجب للـكفارة الجماع المعدم للصوم فالجماع هو ادخال الفرج في الفرج ولم يوجد منه بعــد التذكر ولا بعد طلوع الفجر ادخال الفرج في الفرج وانما وجد منه الاستدامة وذلك غيير الادخال الاترىان من حلف لايدخل دار فلان وهو فيها لم يحنث وان مكث في الدار ساعة فهذا مثله ولو آنه نزع نفسه ثم أولج ثانياً فعليه الـكفارة بالانفاق لانه وجدمنه ابتداء المجامعة بمدصحة الشروع في الصوم مع التذكر ببكون عليمه الفضاء والكفارة وهـذا على الرواية الظاهرة فيما اذا جامع ثانياًوهو يعملم ان

صومه لم يفسد به ثم أفطر بعد ذلك متعمداً فانه تلزمه الكفارة فاما على الرواية التي رويت عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى انه لايازمه الـكفارة وان كان عالمًا لشمهة القياس فهنا أيضًا مقول لا تجب الكفارة ﴿ قال ﴾ ولو ان صائمًا ابتلع شيئًا كان بين اسنانه فلا قضاء عليه سمسمة كانت أو أقل منها لان ذلك مغلوب لاحكم له كالذباب يطير في حلقه وان تناول سمسمة وابتلعها ابتداء فهو مفطر لانهذا يقصدابطال صومه ومعنى هذا آنه اذا أدخل سمسمة في فه فابتلمها فقد وجد منه القصد الى ايصال المفطر الى جوفه وذلك مفسد لصومــه فاما اذا كان باقياً بين اسنانه فلم يوجد منه القصدالي ايصال المفطر الى جوفه والذي بق بين اسنانه تبع لريقه ولو ابتلع ريقه لميفسد صومه فهذا مثله بوضح الفرق انه لايمكنه التحرز عن اتصال مابتي بين اسنانه الى جوفه خصوصاً اذا تسحر بالسويق ومًا لايمكنـــه التحرز عنه فهو عفو الا ترى ان الصائم اذا تمضمض فانه يبتى في فمه بلة ثم تدخل بعد ذلك حلقه مع ريقه وأحد لايقول بان ذلك يفطره وذكر الحسن بنأيي مالك عن أبي يوسف رحمهـما الله تمالي انه لو بق لحم بين أسنان الصائم فابتلمه فعليه القضاء قال وهــذا اذا كان قدر الحمصة أو أكثر فان كان دون ذلك فــلا قضاء عليــه فبهذه الرواية يظهر الفرق بين القليل الذى لايستطاع الامتناع عنه وبين الكثير الذي يستطاع الامتناع عنه ثم في قدر الحصة أوأكثراذا ابتلعه فعليه القضاء دون الـكفارة عند أبي يوسف رحمـه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي أيضاً وعند زفر رحمه الله تمالي عليــه القضاء والــكفارة لأنّ ذلك مما يتغذى به ولو أدخله في فميه وابتلمه كان عليه القضاء والكفارة فكذلك اذا كان باقياً بين اسنانه فابتلمه وليسفيه أكثر من انه متغير وذلك لايمنع وجوب الكفارة عليه كما لوأفطر بلحم منتن ولكنا نقول مابتي بين الاسنان مما لايتغذى به ولا يتداوي به في العادة مقصوداً فالفطر به لا يوجب الكفارة كالفطر بتناول الحصاة يوضحه انه لم يوجد منه السداء الأكل في حالة الصوم لان ابتداءالاً كِل بادخال الشيُّ في فيه وأعامه بالاتصال الى جوفه وحين أدخل هذا فى فيه لم يكن فعله جناية على الصوم فتتمكن الشبهة فى حقمه فى فعله والكفارة تسقط بالشبهة ولو أن مسافراً صام في رمضان عن واجب آخرا جَزاْه من ذلك الواجب في قول آبی حنیفة رحمه الله تعالی وعلیــه قضاء رمضان وفی قول أبی یوسفومحمد رحمهما الله تعالی يقع صومه عن رمضان ولا يكون عن غيره بنيته مربضاً كان أو مسافراً ولم يذكر قول أبي

حنيفة رحمه الله تعالى في المريض نصاَّولكن أطلق الجواب في حق من كان مقيما أنه يكون صومه عن فرض رمضان وهوالصحيح لانه لافرق في ذلك بين المريض والصحيح لان المريض انما يباح له المترخص بالفطر اذا كان عاجزاً عن الصوم فاما اذا كان قادراً على الصوم فهو والصحيح سوال فيكون صومه عن فرض رمضان واما المسافر اذا نوى التطوع في رمضان فلا إشكال في قولهما أنه يكون صومه عن فرض رمضان وعناً بي حنيفة رحمه الله تعالى فيــه روايتان وجه قولهما ان المسافر انما يفارق المفيم فىالترخص بالفطر فاذا ترك هذا الترخص كان هو والمقيم سواء وصوم المقيم لا يكون الاعن رمضان لانه لم يشرع في هــذا الزمان الاهذا الصوم فنيته جهة أخرى تكون لغوا فكذلك في حق المسافر ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى حرفان أحدهما ان اداءصوم رمضان غير مستحق على المسافر في هذا الوقت ولكنه مخير بين الصوم والفطر مع قدرته على الصوم كالمقيم في شعبان ثم هناك يتآدى صومه عما نوى فكذلك هنا وعلى هذا الطريق يقول اذا نوي التطوع يكون صومه عن التطوع والطريق الآخر أنه ماترك النرخص حين نوى واجبا آخركان مؤاخــذ به ولكنه صرف صومه الى ماهو أهم عليه لان الواجب الآخر دين في ذمته لومات قبل ادراك عدة من أيام أخر كان مؤاخذاً به فيكون هو مترخصاً بصرف الصوم الى ماهو الاهم فانه في رمضان لومات قبل ادراك عدة من أيام أخر لم يكن مؤاخذا به وعلى هذا الطريق يقول اذا نوى التطوع كان صافحاً عن الفرض لانه ترك الترخص حين لم يصرف الصوم الى ماهو الاهم عنده واذا ترك الترخص كان هو والمقيم سواة فيكون صومه عن رمضان ولو قال لله على أن أصوم هذا اليومشهرآ فعليه ان يصوم ذلك اليوم كلما دار الى تمام ثلاثين بوما منــذ قال هذا القول فيكون صومه في أربعــة أيام أو خمـــة أياممن الشهر لان معنى كلامه لله على ان أصوم هـذا اليوم كلما دار في شهر ويتعـين له الشهر الذي يعقب نذره عـنزلة مالو أجر داره شهراً ولو قال لله على ان أصوم هذا الشهر يوما كان عليه ان يصوم ذلك الشهر متى شاء وهو فيسعة مابينه وبينان يموت لانمعنى كلامه لله على ان أصوم هـ ذا الشهر وقتا من الاوقات فيكون موسعا عليه في مدة عمره وحقيقة الفرق ان اليوم قــد يكون بممـنى الوقت قال الله تمالى ومن يولهم يومـُـــذ دبره والمراد منــه الوقت والرجــل يقول انتظر يوم فلان أى وقت اقباله أوادباره وقد يكون عبارة عن بياض النهار

على ضد الليل وهـذا ظاهر فاذا قرنه بذكر الصوم عرفنا ان المراد بياض النهار لانه وقت على بياض النهار ثم ذكر الشهر لبيان مقدار الايام التي تناولهانذره وفي المسئلة الثانية قرن الشهر بذكر اليوم فصار مقدار الصوم بذكر الشهر معلوما ثم ذكر اليوم بعد ذلك من غير أن جمله معيارًا للصوم فعرفنا أن المراد به الوقت فجملنا كانه قال أصوم هذا الشهر وقتاً ﴿ قال ﴾ ولو قال لله على صوم هذا اليوم غدا قال هذا قبل الزوال ولم يكن أكل فيــه شيئاً فعليه صوم هــذا اليوم وان قال بعد الزوال أو بعــد ما أكل فلا شيَّ عليه ولو قال لله على صوم غد اليوم كان عليه الصوم غداً لانه ذكر الوقتين من غيير أزذكر بينهما حرف المطف فيكون المعتبر من كلامه أول الوقتين ذكراً ويلمنو آخر الوقتين ذكراً وقديينا هذا الاصل في الطلاق اذا قال لامرأته أنت طالق اليوم غداً فهي طالق اليوم ولو قال غدا اليوم تطلق غداً فني المسئلة الاولى المعتبر من كلامه ذكر اليوم فكانه انتصر على قوله لله على صوم هذا اليومفان كان قبل الزوال ولم يكن أكل صبح نذره والا فلا وفي المسئلة الثانية المعتبرمن كلامه قوله عَداً فيكون ملتزما صوم الغد ينذره وذلك صحيح فان أفطر في الغد فعليه القضاء ﴿قَالَ ﴾ ولو قال لله على صوم الايام ولا لية له ففي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه صوم عشرة أيام وفي قولهما عليه صوم سبعة أيام لأن حرف اللام حرف العهد والمعهود هي الأيام السبمة التي تدور عليها الشهور والسنون كلما مضت عادت فاليها ينصرف مطلق لفظه وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول ذكر الالف واالام دليل الكثرة فانما ينصرف كلامه الى أكثر ما يتناوله اسم الأيام في اللغة مقرونا بالمدد وذلك عشرة أيام لانه بقال لما يعــد المشرة أحد عشر يوما وانما قلنا ان الالف واللام دليل الكثرة لانهما لاستغراق الجنس وقد بينا هذا في كتاب الأيمان وعلى هذا الأصل اذا قال لله على صيام الشهور فعليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي عشرةأشهر لانه أكثر ما يتناوله لفظ الجمع مقرونا بالعدد فانه يقال عشرة أشهر أو شهور ثم قال لما بعده أحد عشر شهرآ وعندهما يلزمه صومانني عشر شهرآ باعتبار الممهود قال الله تعالى ان عدة الشهور عندالله أنني عشر شهراً وهي التي تدور عليها السنون وان قال لله على صيام شهور فعليه صيام ثلاثة أشهر لانه أدنى ما يتناوله اسم الجمع لانه ليس في كلامه حرف العهد ولا ما يدل على الـكثرة ولو قال لله على صوم الجمع فعند أبي حنيفة رحمه الله

تمالي هذا على عشر جمع وعندهما على جمع العمر ولو قال لله على صوم جمع هذا الشهر فعليه أن يصوم كل جمعة تمر عليــه في ذلك الشهر لان الجمع جمع جمعة وهو اسم لليوم الذي تقام فهه صلاة الجمعة وقد روى عن أبي حنيفة وحمه الله تعالى أنه يلزمه صوم جميع ذلك الشهر لان الجمعة تذكر بمعنى الاسبوع في العادة يقول الرجـل لغيزه لم القك منذ جمعة وانمـا يريد به الاسبوع قال رضى الله غنه والاصح ما ذكر في ظاهر الرواية لانه لا يلزمه بالنذر الا القدر المتيقن به وكلو احد من هذين المعنهـين من محتملات كلامه فيـلزمه المتيقن ولو قال لله على صوم أيام الجمعة كان عليه صوم سبعة أيام لان الايام اسم جمع فبه يتبين أن مراده الاسبوع دون اليومالذي تقام فيه الجمعة خاصة ولو قال لله على صوم جمعة فهذا على وجهين قد يقع على أيام الجمعةالسبمة وقد يقع على الجمعة بمينها فأى ذلك نوى عملت نيته وان لم تكن له نية فهذا على أيام الجمه سبعة أيام وهذا يؤيد رواية أبي يوسف رحمه الله تمالي في الفصل الاول فانه لم يمتبر المتيقن هنا واعتبرما تعارفه الناس ولكنالفرق بينهما فىظاهر الرواية أنهنا ذكر الجمه مطلقاً ولوكان المراد بهذا اللفظ اليوم الذي تقام فيـه الجمـة لقيد بذكر اليوم فترك النقهيد هنا دليل على ان مراده الايام السبعة وفى الفصل الاول وان لم يذكر اليوم فني لفظه ما يدل على أنه هو المراد لانه أضاف الجمع الى الشهر فذلك دليل على أن مراده آيام الجمعة التي تدور في الشهر ﴿ قال ﴾ ولو قال لله على صوم كذا كذا يوماً فان نوى عدداً هو من محتمــلات لفظه كان على مانوى وان لم يكن له نية فهو على أحد عشر يوماً لان كذا اسم لعدد مبهم فقد ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف وأقل عددين مفسرين ليس بينهما حرف العطف أحد عشر فعلى ذلك يحمل ماذكر من العددين المهمين ولوَ قال كذا وكذا يوماً لزمه صوم احد وعشرين يوماً لانه ذكر حرف العطف بين العددين المبهمين وأقل عددين مفسرين بينهما حرف العطف احد وعشرون فعلى ذلك يحمل مبهم كلامه اذا لم ينو شيئاً آخر ﴿ قال ﴾ ولو قال لله على صوم بضعة عشر يوماً لزمه صيام ثلاثة عشر يومًا لان البضع أدناه الثلاثة على ماروى أنه لما نزل قوله تعالى وهم من بعد عَلَيْهِم سيغلبُونَ في بَضْع سنين خاطر أبو بكر مع قريش على ان الروم تغلب فارس في ثلاث سنين الى ان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تعدون البضع فيكم فقال من الثلاث الى سبع فقال عليه الصلاة والسلام زد في الخطر وأبعد في الأجل فقـــد بين ان أدنى ما

يتناوله اسم البضع ثلاثة فانما يلزمه القدر المتيقن فلهذا كان عليـه صيام ثلاثة عشر يوماً ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لله على صوم السنين فهو على عشر سنين في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي للأصل الذي بينا له وفي قولهما ان نوى شيئاً فهو على مانوى وان لم يكن له نية فهوعلى جميع العمر لانه ليس في السنين شي معهود فيحمل لفظه على استغراق الجنس وذلك جميع عمره في حقه ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لله على صوم زمان أوصوم الزمان فهذا على سنة أشهر لان الزمان والحين يستعملان استعالا واحداً فإن الرجل يقول لغيره لم ألفك مند زمان لم ألفك منذ حين ولفظ الحين يتناول ستة أشهر سواءقرن به الألف واللام أولم يقرن فكذلك لفظ الزمان وانما حملنا لفظ الحين على ســــــــة أشـــهر لقولة تعالى تؤتى أكلها كل حــين باذن ربها • قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه المراد ستة أشهر ثم لفظ الحين في كتاب الله تعالى ورد عمني أشياء عمني الوقت قال الله تعالى حين تمسون وحين تصبحون والمراد وقت الصلاة وبمعنى أربعين سنة • قال الله تمالى هل أتى على الانسان حين من الدهر والمراد أربعون علمنا أنه لم يرد ينذره ساعة واحدة ولاأربعين سنة لان يقاء الآدى الى هذه المدة الطويلة للصوم فيها نادر فمرفنا أن المراد ستة أشـهر وهو المتوسط في هذه الاعداد وخير الامور أوسطها ولوقال لله على صوم أبد أوالأبد فهو على جميع العمر لان الابد مالا غاية له ولكن علمنا أنه لم يرد به زيادة على مـدة عمره وان قال صوم الدهر فأبو حنيفـة رحمـه الله تمالى لم يوقت فيه شيئاً وقال لا أدري ماالدهروا بو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى جملالفظ الدهر كلفظ الحين والزمان وقد بينا ذلك في كتاب الايمان والنذور والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجعوالمآب

# -ه بسم الله الرحمن الرحيم كه⊸

## مر كتاب الحيض كاهم-

﴿ قال ﴾ الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الائمة أبو بكر محمد بن أبي سـهل السرخسي رحمه الله تعالى املاء اعلم بأن مااختصره الحاكم من تصنيف محمد بن الحسـن في الحيض قاصر مبهـم لا يتم المقصود به فوقعت الحاجة لهـذا الى الاسـتعانة بما خرّجه المشايخ وما

اختاروا من الأقاويل فيــه فذكرت ذلك في شرح الكناب فوقع في البيان بمض البسط لهذافنقول وبالله التوفيق الحيض فى اللغة هوالدم الخارج ومنه يقال حاضت الأرنب وحاضت الشجرة اذا خرج منها الصمغ الأحمر وفي الشريعة اسم لدم مخصوص وهو أن يكون ممتدآ خارجا من موضع مخصوص وهو القبل الذي هو موضع الولادة والمباضعة بصفة مخصوصة فان وجد ذلك كله فهو حيض والا فهو استحاضة والاستحاضة استفعال من الحيض قالت فاطمة منت قيس رضى الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني أستحاض فلاأطهر فقال صلى الله عليه سلم ليس ذلك دم حيض انما هو عرق امتد أو داء اعترض توضئي لكل صلاة أشار الي انه فاسد لا يتعلق به ما يتعلق بالصحيح والفرق بين الصحيح والفاسد من الدماء من أهم مايحتاج الى معرفته في هذا الـكتاب فنقول الفاسد من الدماء أنواع فمنها مانقص عن أقل مدة الحيض لان التقدير الشرعي يمنع ان يكون لما دون المقدر حكم المقدو وينبني على هذا اختلاف العلماء في أقل مدة الحيض عندنا ثلاثة أيام ولياليها وقال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى يومان والأكثر من اليوم الثالث وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالى ثلاثة أيام بمايخللها من الليالي وذلك ليلتان وقال الشافعي رحمه الله تمالي يوم وايلة وقال مالك رحمه الله تعالى بقدر مايوجد ولو ساعة احتج بأنهذا نوع حــدثفلا يتقدر أقله بشيءكسا ثر الاحداث أقربها دم النفاس لكنا نقول في الفرق بينهما ان دم النفاس يخرج عقيب خروج الولد فيستدل بماتقدمه على أنهمن الرحم فلاحاجة الى التقدير فيه بالمدة. فاما الحيض فليس يسبقه علامة يستدل بها على انه من الرحم فجملنا الملامة فيه الامتداد ليستدل به على أنه ليس بدم عرق ثم قــدره الشافعي رحمه الله تمالى بيوم وليلة تحرزاً عن السكبر فقال لما استوعب السيلان جميع الساعات عرفنا انه من الرحم فلا حاجة الى الاستظهار بشي آخر ونحن قدرنا بشلائة أيام بالنصوهوماروى أبو أمامه الباهليرضي اللهعنهان النبي صلى الله عليه وسلم قالأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وهو مروي عن عمر وعلى وابن مسمود وأبن عباس وعثمان بن أبي العاص الثقني وأنس بن مالك رضي الله عنهم والمقادير لا تمرف قياساً فما نقل عنهم كالمروي عن رسول الله صلى الله عليــه وســـلم ولا بي يوسف رحمه الله تمالى أن الاكثر من اليوم الثالث يقام مقام الكمال لمعنى وهو أن الدم من المرأة لا يسيل على الولاء لان ذلك يضنيهاويجحفهاولكنه يسيل نارةوينقطع أخري . وجه رواية

الحسن رحمه الله تمالى أن في الآثار ذكر التقدير بالأيام فجعلنا الشلانة من الأيام أصلا وما تخللها من الليالي متبعها ضرورة ومن الدماء الفاسدة أن يجاوز أكثر مدة الحيض فان أكثره مقدر شرعاً فلا يكون لما زاد عليه حكمه اذ نفوت به فائدة التقدير الشرعي واليــه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائها وعلى هذا ينبنى اختلافهم فيأكثر مدة الحيض فعندنا عشر أيام ولياليها لما روينا من الآثار. وقال الشافعي رحمه الله تعالى خمسة عشر يوما لقوله صلى الله عليه وسلم في نقصان دين المرأة تقمد احداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلى والمراد زمان الحيض والحيض والطهر بجتمعان في الشهر عادةولهذا جعل اللهتمالي عدة الآيسةوالصغيرة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فيتعين شطر كلشهر للحيض وذلك خمسة عشر بوماً ولكنا نقول ليس المراد حقيقة الشطر فني عمرها زمان الصغر ومدة الحبل وزمان الاياس ولاتحيض في شئ من ذلك فعرفنا أن المراد ما تقارب الشطر واذا قدرنا بالعشرة فقد جعلنا ما نقاربالشطر حيضاً فأما أقل مدة الطهرخمسة عشر يوما عندنا والشافعي رحمه الله تعالى . وقال عطاء تسعة عشر يوما قال لانالشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة وقد يكون الشهر تسمة وعشرين يوما فاذا كان أكثر الحيض عشرة بقي الطهر تسعة عشر ولكنا نقول ان مدة الطهر نظير مدة الاقامة من حيث انها تعيد ماكان سقط من الصوم والصلاة وقد ثبت بالاخبار ان أقل مدة الاقامة خمسة عشر نوما فكذلك أقل مدة الطهر ولهذا قدرنا أقل مدة الحيض بثلاثة أيام اعتباراً بأقل مدة السفر فان كل واحــد منهما يؤثر فيالصوم والصــلاة وقد ثبت لنا ان أقل مدة الســفر ثلاثة أيام ولياليها فكذلك هـذا فأما أكثر مـدة الطهر فلا غاية له الا اذا ابتليت بالاسـتمرار حتى ضلت أيامها ووقعت الحاجة الى نصب العادة لها فحينئذفيه اختلاف قال أبو عصمة سمد بن مماذ المروزي لايتقدر أكثر طهررها بشئ ولاتنقضي عدتها أبدآلان نصب المقادير بالتوقيف لابالرأى وكان محمد بن ابراهيم الميداني يقول يتقــدر أكثر الطهر فى حقها بستة أشهر الا ساعة قال لانالطهر المتخلل بين الدمين دون مدة الحبل عادة وأدنى مدة الحبل ستة أشهر فقدرنا أكثر مدة الطهر يستة أشهر الاساعة فاذا طلقها زوجها تنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً وعشرة أيامالا ثلاث ساعات لجوازأت يكون الطلاق في أول الحيض وهـذه الحيضة لا تحسب من العـدة فتحتاج الى عشرة أيام وثلاثة أطهار كل طهر ســتة

أشرر الاساعة وثلاث حيض كل حيضة عشرة أيام وكان الزعفراني يقول أكثر الطهر يتقدر في حقها بسبعة وعشر من موما لان الشهر يشتمل على الحيض والطهر وأقل الحيض ثلاثة فبقي الطهر سبعة وعشرين يوما وكان أيو سهل الغزالي بقول بأنه ينقدر أكثر الطهر فى حقها بشهرين فقد لا ترى المرأة الحيض في كل شهر عادة . ومن الدما، الفاسدة ما جاوز أكثر مدة النفاس وبنبني عليــه اختلاف العلماء في أكثر مدة النفاس فمندنا أربعون نوما · وقال الشافعي رحمــه الله تمالى ســتون يوما · وقال مالك رحمه الله تعالى سبعون نوما وانما قدرنا بالاربمين لحديث عبد الله بن باباه رضى الله عنه وكان من التابمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقمد النفساء ما بينها وبين أربعين يوماالاان ترى طهراً قبل ذلك وفي حديث أمسلمة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنتظر النفساء ما ينهاو بين أربعـين صباحاً الاان ترى طهراً قبل ذلك وفي الحقيقة بيننا وبين الشافى رحمه الله تمالى اتفاق لأن أكثر النفاس أربعة أمثال أكثر الحيض الاان عنده أكثر الحيض خمسة عشريوما فأربسة أمثاله ستون يوماوعندنا أكثر الحيض عشرة فأربعة أمثاله أربعون يوما ، ومن الدماء الفاسدة ماتراه الحامل فقد ببت انا ان الحامل لا تحيض وذلك مروى عن عائشة رضى الله عنها وعرف انها اذاحبلت انسد فم رحم ا فالدم المرقى ليس من الرحم فيكون فاسداً ومن الدماء الفاسدة ماتراه الصغيرة جدآلانه سبق أوانه فلا يمطى له حكم الصحة اذ لو جملناه حيضاً حكمنا ببلوغها به ضرورة وذلك محال في الصغيرة جداً واختلف مشايخنا في أدنى المدة التي يجوز الحـكم فيها ببلوغ الصغيرة فكان محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى يقدر ذلك بتسع سنين لان النبي صلى الله عليه وسلم نبي بعائشة رضى الله عنها وهي بنت تسع سنين والظاهر انه نبي بهابعد البلوغ وكان لأبي مطيع البلخي ابنة صارت جدة وهي بنت تسعة عشرة سنة حتى قال فضحتنا هذه الجارية ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة اذا بلغوا سبماً والأمرحقيقة للوجوب وذلك بمد البلوغ وسئل أبو نصر محمد بن سلام رحمهما الله تمالى عناينة ست سنين اذا رأت الدم هـل يكون حيضا فقال نم اذا تمادى بها مدة الحيض ولم يكن نزوله لآفة وأكثر المشايخ على ماله محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى لان رؤية الدم فيما دون ذلك نادر ولا حكم للنادر •ومن الدماء الفاسدة ماتراه الـكبـيرة جـداً الا ان محمداً رحمه الله تمالي ذكر في نوادر الصلاة ان المجوز الكبيرة اذا رأت الدم مدة الحيض كان حيضاً وكان محمد بن مقاتل الرازى رحمه الله تعالى يقول هذا إذا لم يحكم باياسها أمااذا انقطع عنها الدم زماناً حتى حكم باياسها وكانت بنت تسمين سنة أو نحو ذلك فرأت الدم بعد ذلك لم يكن حيضاً وكان محمد بن ابراهيم الميداني رحمه الله تعالى يقول ان رأت دماً سائل كما تراه في زمان حيضها فهو حيض وان رأت بلة يسيرة لم يكن ذلك حيضاً بل ذلك بال من فم الرحم فكان فاسداً لا يتعلق به حكم الحيض فهذا بيان أنواع المدماء الفاسدة

﴿ فصل أنوان ماتراه المرأة فم أيام الحيض ﴾ ستة السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية أما السواد فغير مشكل انه حيض لفوله صلى الله عليه وسلمدم الحيض اسود عببط محتدم والحمرة كذلك فهو اللون الأصلى للدم الا ان عند غلبة السوداء يضرب الى السواد وعند غلبة الصفراء يرق فيضرب الى الصفرة ويتبين ذلك لمن افتصد والصفرة كذلك حيض لانها من ألوان الدم اذا رق وقيــل هو كصــفرة السن أوكصفرةالتبنأو كصفرة القز واماالكدرة فلون كلون الماء الكدر وهو حيض في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهماالله تعالى سواء رأت في أول أيامها أو في آخر أيامها وقال أنو يوسف رحمه الله تعالى ان رأت الـ كدرة في أول أيامها لم يكن حيضاً وان رأت في آخر أيامها يكون حيضاً قاللان المدرة من كلشي تبع صافيه فاذا تقدمه دم أمكن جعل الكدرة حيضاً تبعاً فاما اذا لم يتقدمها دم لو جملناه حيضاً كان مقصوداً لاتبماً وهما يقولان ما يكون حيضاً اذا رأته المرأة في آخر أيامها يكون حيضا اذارأته في أول أيامها كالسواد والحرة لان جميع مدة الحيض في حكم وقت واحد وما قاله أبو يوسف رحمه الله تمالى فيما اذا كان النقب من أعلى الظرف فأما اذا كان النقب من أسفله فالكدرة يسبق خروجها الصافى وهناالنةبمن أسفل فجملنا المكدرة حيضا وان رأنه ابتداء وأما الخضرة فقد أنكربمض مشايخنا وجودها حتي قال أبو نصر بن سلام حين سئل عن الخضرة كانها أكلت قصيلا على طريق الاستبعاد وذكر أبو على الدقاق ان الخضرة نوع من الكدرة والجواب فيها على الاختلاف الذي بينا وأما النربية فهو ما يكون لونه كلون التراب وهو نوع من الكدرة . وقد روى عن أم عطية وكانت غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قالت كـنا نعد التربية حيضاً والاصلفيه قوله تعالى ويسألونك عن الحيض قل هوأذى وجميع هذه الالوان في حكم

الأذى سواء • وروى أن النساء كن يبعثن بالكرسف الى عائشة رضى الله عنها لتنظر فكانت اذا رأت كدرة قالت لا حتى ترين الفصة البيضاء يعنى البياض الخالص والفصة الطين الذى يفسل به الرأس وهو أبيض يضرب لونه الى الصفرة فانما أرادت أنها لا تخرج من الحيض حتى ترى البياض الخالص والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ اعلم بأن حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت الا بظهورالدم وبروزه وقد روى عن محمد رحمه الله تمالي في غيير الأصول أن حكم الحيض والنفاس يثبت اذا أحست بالبروز وان لميظهر وحكم الاستحاضة لايثبت الا بالظهوروفرق بينهمافقال للحيض والنفاس وقت معلوم فيمكن اثبات حكمهما باعتبار وقتهما اذا أحسنت بالبروزوالاستحاضة حدث كسائر الاحداث ليس له وقت معلوم لا بات حكمه فلايثبت حكمه الابالظهور والفتوى على القول الأول لما روى أن امرأة قالت لمائشة رضى الله تدالى عنما إذ فلانة تدعو بالمصباح ليَلا لتنظر الى نفسها فقالت ما كانت احدانا نتكاف لذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها تعرف ذلك بالمس فهو اشارة منها الى الظهور ولان ما لم يظهر فهو في معدنه والشئ في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر اذا عرفنا هذافنقول للمرأة فرجان داخل وخارج فالفرج الخارج بمنزلة الاليتين من الدبر فاذا وضعت الكرسف فاما أن تضعه في الفرج الداخـل أو في الفرج الخارج فاذا وضعته في الفرج الخارج فابتـل الجانب الداخل من الكرسف كان ذلك حيضاً وان لم ينفذ الى الجانب الخارج لانه صار ظاهراً بهذا القدر من الخروج وانوضعته في الفرج الداخل فابتل الجانب الداخل من الكرسف لم يكن حيضاً فان نفذت البلة الى الجانب الخارج نظرفان كانت القطنة عالية أو محاذية لحرف الفرج كان حيضاً لظهور البلة وان كانت متسفلة لم يكن حيضاً وعلى هذا لو حشى الرجل احليله بقطنة فابتل الجانب الداخل من القطنة لم ينتقض وضوءه وان تعدت البلة الى الجانب الخارج نظر ما فان كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الاحليل انتقض وضوءه وان كانت متسفلة لم ينتقض وضوءه وهذا كله مالم تسقط الفطنة فان سقطت فهو حيض وحدث سواء ابتل الخارج أو الداخل لظهور البلة ولو أن حائضاً وضعت الكرسف في أول الليل ونامت فلما أصبحت نظرت الى الكرسف فوجدت البياض الخالص فعايرا صلاة العشاء لانا تيقنا بطهرها من مين وضعت الكرسف فلوكانت طاهرة حين وضعت الكرسف ونامت ثم انتبهت بعد طلوع الفجر

فوجدت البلة على الكرسف فانه يجعل حيضامن أقرب الاوقات وذلك بمد طلوع الفجر أخذاً باليقين والاحتياط حتى يلزمها قضاء العشاءان لم تكن صلت

﴿ فصـل ﴾ وأما الاحكام التي نتعلق بالحيض عشرة أو أكثر . منها أن الحائض لاتصوم ولا تصلى لقوله صلى الله عليه وسلم نفعد احداهن شطر عمرها لاتصوم ولا تصلي يعنى زمان الحيض . ومنها أنه يلزمها قضاء الصوم دون الصلاة لما روى أن امرأة قالت لعائشة رضى الله عنها مابال احدانا تقضى صيام أيام الحيض ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي صيام أيام الحيض ولا نقضى الصلاة أنكرت عليها السؤال لشهرة الحال ونسبتها الى حرور وهي قرية كان أهلها يسألون سؤال التمنت في الدين. ومنها أنه لايأتيها زوجها لقوله تمالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية فذلك تنصيص على حرمة النشيان في أول الحيض وآخره قال صلى الله عليه وسلم من أتى امر أنه الحائض أو أناها في غير مأناها أو أني كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومرادهاذا استحل ذلك الفعل . ومنها أنها لا تمس المصحف ولااللوح المكتوب عليه آية نامة من القرآن لفوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وهذا وان قيل في تأويله لا ينزله الا السفرة الكرام البررة فظاهره يفيد منع غير الطاهرمن مسهوكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض القبائل لا يمس القرآن حائض ولا جنب . ومنها أنها لا تقرأ القرآن إلا على قول مالك رحمه الله تمالى فانه كان يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب قال لان الجنب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال فيلزمه تقديمه على القراءة والحائض عاجزة عن ذلك فكان لها أن نقرأ ﴿ ولنا ﴾ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي الحائض والجنب عن قراءة الفرآن ثم عجزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على تفاظ ما بها من الحدث فلا يدل على اطلاق الفراءة لها وذكر الطحاوي رحمه الله تمالى أنها انماتمنع عن قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة مادون ذلك . وقال الكرخي رحمــه الله تعــالى تمنع عن قراءة مادون الآية أيضا على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية النامــة لان الـكل قرآن . وجـه قول الطحاوى رحمه الله أن المتعلق بالقرآن حكمان جواز الصلاة ومنسع الحائض عن قراءته ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها وكذلك في الحكم الآخر . ومنها أنها لا تطوف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين

حاضت بسرف اصنى جميع مايصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومنها أن لا تدخل المسجد لان ما بها من الاذى أغلظ من الجنابة والجنب ممنوع من دخول المسجد فيكذلك الحائض وهذا لأن المسجد مكان الصلاة فمن لبس من أهل ادا الصلاة ممنوع من دخوله ومنها أنه يلزمها الاغتسال اذا انقطع عنها الدم لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن والاطهار بالاغتسال ومنها أنه يتقرر به الاستبراء قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس ألا لاتوطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة ومنها أن المدة تنقضى به لقوله تعالى ثلاثة قروء والقرء الحيض بيانه قوله تعالى واللائى بئسن من الحيض من نسائكم نقل الحكم الى الأشهر عندعدم الحيض وذلك دليل على انأصل ما تنقضى به العدة الحيض والنفاس كالحيض فيا ذكرنا من الاحكام الا في حكم الاستبراء وانقضاء المدة حتى لو اشترى جارية بعد ماولدت فاذا طهرت من نفاسها لم يكن له أن يطأها حتى بستبرئها محيضة وكذلك النفاس لم يعتبر من أقراء العدة

و فصل كل مراهقة رأت الدم فجاءت تستفتي قبل أن يتمادى بها الدم هل تؤمر بترك الصوم والصلاة كان الشيخ الامام أبو حفص ومحمد بن سلمة رحمه ما الله تعالى يقولان بأنها تؤمر بذلك ، وقد روى عن محمد وجه الله تعالى في غير رواية الأصول انهالاتؤمر بذلك حتى يستمر بها الدم ثلاثة أيام وهو اختيار بشر بن غياث ووجهه انها على يقين من الطهارة وفي شك من الحيض لجواز أن ينقطع فيا دون الثلاث فلا يكون حيضاً واليقين لا يزال بالشك فتؤمر بالصوم والصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام علم بأنها كانت حائظاً فعليها قضاء الصيام اذا طهرت والأصح هو الاول فان الله تعالى وصف الحيض بأنه اذى وقد تيقنت به في وقته فيتعلق به حكمه وانما يخرج المرقى من أن يكون حيضاً اذا انقطع لما دون الثلاث وفي هذا الانقطاع شك في كمنا بهذا الظاهر وتركنا المشكوك وجعلناها حائضاً لا تصوم ولا تصلى فاذا انقطع دمها لتمام عشرة أيام فهو حيض كله فان جاوز الهشرة واستمر بها الدم فيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم وظهرها عشرون يوما لانأمر الحيض مبنى على الامكان لتأيده بسبب ظاهروهو رؤية الدم والى العشرة الامكان موجود فجها عا حيضاً واذا انقطع لتمام المشرة كان الكل حيضاً فبزيادة السيلان لا ينتقص موجود فيه لناها حيضاً واذا انقطع لتمام الهشرة كان الكل حيضاً فبزيادة السيلان لا ينتقص الحيض واذا كانت الهشرة حيضاً فبقية الشهر وذلك عشرون يوما طهرها لأن الشهر

يشتمل على الحيض والطهر عادة . وعن أبي يوسف رحمـه الله تمالى أنها تأخذ بالاحتياط فتغتسل بعد ثلاثة أيام ثم تصوم وتصلى سبعة أيام بالشك ولا يقربها زوجها حتى تغتسل بعد تمـام العشرة وتقضى صيام الايام السبمة لان الاحتياط في باب العبادات واجب ومن الجائز ان حيضها أقل الحيض فتحتاط لهـذا وهو ضعيف فانا قد عرفناها حائضاً ودليل بقائها حائضاً ظاهر وهو سيلان الدم فلاممني لهذا الاحتياط وكان ابراهيم النخمي رحمه الله تمالي يقول ترد الي عادة نسائها يعني نساء عشيرتها وهـذا ضعيف أيضاً لان طباع النساء مختلفة حتى لاتجـد أختين أو أما وابنة على طبع واحـدوكـذلك المرأة يختلف طبعها في كل فصل فكيف يستقيم اعتبار حال نسائها في معرفة مدة حيضها وللشافعي تولان أحدهما ان حيضها يوم وليلة أقل مددة الحيض أخذاً باليقين والثاني انحيضها سبعة أيام بناء على العادة الظاهرة واليه أشار رسول الله عليه صلى الله في فوله تحيضي يعلم الله ستاً أوسبماً كما تحيض النساء في كل شهر وتطهر وهـ فدا ضعيف أيضاً فان اعتبار العادة عنــ عدم ظهور ما يخالفها وقد ظهر هنا مايضاد الطهر وهو سيلان الدم فكان الحكم له الا اذا تعــذر الامكان هذا اذا كانت مبتدأة فاما صاحبة العادة اذا استمريها الدم فيضها أيام عادتها عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي يحكم لون الدم فما دام على لون واحد من السواد والحمرة فهو حيض واستدل بالحديث الذي روينا دم الحيض اسود عبيط محتدم والمراد به البيان عندالاشتباه ﴿ ولنا ﴾ قوله صلى الله عليـه وســلم المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائها وهــذه مستحاضة فترد الى أيام اقرابًها وبهذا اللفظ تبين ان أقل مدة الحيض ثلاثة أيام لان الايام اسم جمع وأقله ثلاثة ومراده صلى الله عليه وسلم من الحديث الآخر بيان لون الدم فى أصل الخلقة وقد يختلف ذلك باختلاف الاغذية والطباع كابينا وقال مالك رحمه الله تمالى المستحاضة تستظهر شلائة أيام بمدد أيامها للاختبار فان طهرت والا اغتسات وصلت وما روينا من الحديث حجة عليه فقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام افرائها من غير زيادة وقال لفاطمة بنت أبي حبيش حين استحيضت انتظرى الايام التي كنت تحيضين فيها فاذا مضت فاغتسلي وصلى ولم يأمرها بالاستظهار بعدها بشئ

﴿ فَصَـلَ هُو دَائرة الكتاب ﴾ الأصل عند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة رحمهما الله تمالى الآخر ان الطهر المتخلل بين الدمين اذا كان أقل من خمسة عشر يوما لايصير

فاصلاً بل يجمل كالدم المتوالي ومن أصله أنه يجوز بدانة الحيض بالطهر وبجوز ختمه به بشرط أن يكون قبله وبعده دم فان كان بعده دمولم يكن قبله دم يجوز ختم الحيض بالطهر ولا يجوز بدايته به وان كان قبله دم ولم يكن بعده دم يجوز بداية الحيض بالطهر ولا بجوز ختمه به ومن أصله انه بجعـل زماناً هو طهر كله حيضاً باحاطة الدمين به وحجته في ذلك أن الطهر الذي هو دون خمسة عشر يوما لايصلح للفصال بين الحيضتين فكذلك للفصل بين الدمين وبيانه ان أقل مدة الطهر الصحيح خمسةعشر يوما فما دونه فاسد وبين صفة الصحة والفساد منافاة والفاسد لانتملق به أحكام الصحيح شرءاً فكان كالدم المتوالي وبيانه من المسائل مبتدأة رأت يوما دماً وأربسة عشر طهراً ويوما دماً فالعشرة من أول مارأت عنده حيض يحكم ببلوغها به وكذلك آذا رأت بوما دماً وتسمة طهراً ويوما دماً واحتج محمد رحمه الله تمالي في الكتاب على أبي يوسف رحمه الله تمالي فقال الدم المرئي في اليوم الحادى عشر لما كان استحاضة كان بمنزلة الرعاف فلوجازأن تجعل أيام الطهر حيضاً بالدم الذى ليس بحيض لجاز بالرعاف ولان ذلك الدم ليس بحيض بنفسه فكيف يجعل باعتباره زمان الطهر حيضاً والجواب لابي يوسف رحمه الله تمالي انه خارج من الفرج فلا يكون كالرعاف الاترى ان المرأة اذاكانت عادتها في الحيض خمسة فرأت ستة دماً ثم أربعة طهراً ثم يومادما فأنها تصير مستحاضة في اليوم السادس باعتبار المرئى في اليوم الحادي عشر ولو كان ذلك كالرعاف ماصارت بهمستحاضة في اليوم السادس وكذلك لو رأت بمد ستة دما أربعة عشر طهرآثم ثلاثة دما فهذه الثلاثة تكون استحاضة فلوكان الدم المرئي في اليوم السادس الذي هو استحاضة عنزلة الرعاف لكانت الثلاثة حيضاً لتمام الطهر خمسة عشر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وقد يجوز از يجمــل الزمان الذي هو حيض كله صورة طهرآحكماً فكذلك يجوز أن يجمل الزمان الذي هو طهر كله صورة حيضاً بإحاطة الدمين به واذا ثبت جواز هذا في جميع المدة ثبت في أوله وآخره بطريق الأولى لكن اذا وجد شرطه وهوان يكون قبله دم وبعده دم ليكون الدم محيطاً بالطهر وبيان هذا الأصل من المسائل على قوله في امرأة عادتها في أول كل شهر خمسة فرأت قبل أيامها بيوم دما ثم طهرت خمستها ثم رأت يوما دما فعنده خمستها حيض اذا جاوز المرئى عشرة لاحاطة الدمين بزمان عادتها وان لم تر فيه شيئاً وكذلك لو رأت قبل خمستها يوما دما ثم طهرت أول يوم من خستها ثم رأت ثلاثة ديما ثم

طهرت آخر بوم من خمستها ثم استمرالدم فحيضها خمستها عندهوان كانابتداء الحمسة وختمها بالطهر لوجود ألدم قبله وبدـده وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ان الشرط ان يكون الدم محيطاً بطر في العشرة فان كان كذلك لم يكن الطهر المتخلل فاصلا بين الدمين والا كان فاصلا وعلى هذه الرواية لابجوز بداية الحيض ولا ختمه بالطهر قال لان الطهر ضــد الحيض فلا يبدأ الشئ بما يضاده ولا يختم به ولـكن المتخلل بين الطرفين يجمل تبمَّا لهما كما قلنا في الزكاة الكال النصاب في أول الحول وآخر دشرط لوجوب الزكاة ونقصانه في خلال الحول لايضر وبيان هذا من السائل لورأت يوما دما وعمانية طهراً ويوما دماً أو رأت ساعة دماً وعشرة أيام غير ساعتمين طهراً وساعمة دما فالعشرة كلها حيض لاحاطة الدم بطرفي العشرة ولو رأت يوما دماً وسبعة طهراً ويوما دما لم يكن شيٌّ منه حيضا على هذه الرواية بخــلاف الرواية الأولى • وروى ابن المبارك عن أبي حنيفــة رحمهما الله تمالى مع هذا شرطاً آخر وهو أن يكون المرثى في أكثر الحيض مثـل أفِله فان وجــد هــذا الشرط فالطهر المتخلل لا يكون فاصلا وان لم يوجدكان فاصلا ولم يكن شئ منه حيضاً وهو قول زفر رحمه الله تمالي ووجهــه ان الحيض لايكون أقِل من ثلاثة أيام وهو اسم للدم فاذا بلغ المرئى هذا المقداركان قويا في نفسمه فجمل أصلا وما يخلله من الطهر تبعاً له وانكان الدم دون هـذا كان ضعيفاً في نفسه لاحكم له اذا انفرد فلا يمكن جعل زمان الطهر حيضاً تبعاً وبيان هذا من المسائل لو رأت بوما دماً وثمانية طهراً وبوماً دماً لم يكن شي منه حيضاً على هذه الرواية لأن المرئى من الدم دون الثلاث ولو رأت يومين دماً وسبعة طهراً ويوماً دماً فالمشرة حيض لأن المرثى بلغ أقل مــدة الحيض وكـذلك ان رأت يوماً دماًواربعة طهراً ويوماً دماً وألاثة طهراً ويوماً دماً فالعشرة حيض على مابينا والأصل عنـــد محمد رحمه الله تمالى وهو الاصح وعليه الفتوى ان الطهر المتخال بـين الدمين اذا كان دون ثلاثةأيام لا يصير فاصلا فاذا بلغ الطهر ثلاثة أيام أو أكثر نظر فان استوى الدمبالطهر في أيام الحيض أوكان الدم غالبا لايصير فاصلا وانكان الطهر غالباً يصير فاصلا فينشد ينظر ان لم عكن أن بجمل واحدمنهما بانفراده حيضاً لايكونشئ منه حيضاً وان أمكن أن بجمل أحدهما بانفراده حيضاً إما المتقدم أو المتأخر بجعل ذلك حيضاً وان أمكن أن مجعل كل واحد منهما بانفراده حيضاً يجمل الحيض أسرعهما امكانا ولا يكون كلاهما حيضاً اذلم يتخللهما طهرتام وهو

لايجو زبداية الحيض بالطهر ولاختمه به سواءكان قبله وبعده دم أولم يكن ولايجمل زمان الطهر زمان الحيض باحاطة الدمين يهووجههان الطهر معتبر بالحيض فكما انمادون الثلاث من الحيض لاحكم له ويجمل كالالطهر فكذلك مادون الثلاث من الطهر لاحكم له فيجمل كالدم المتوالى واذا بلغ ثلاثة أيام فصاعداً فأن كان الدم غالباً فالمفلوب لايظهر في مقابلة الفالب وانكانا سواء فكذلك لوجهين أحدهما قياس وهوان اعتبار الدم يوجب حرمة الصوم والصلاة واعتبار الطهر يوجب حل ذلك فاذااستوى الحلالوالحرام يغلب الحرام الحلال كما في التحرى في الاواني اذا كانت الغلبة للنجاســة أوكانا سواء لايجوز التحري فهـــذا مثله والثاني وهو الاستحسان ان المرأة لاترى الدم على الولا ولان ذلك يضنيها فيقتلها فباعتبار هذه الفاعدة لابد ان يجمل بمض الزمان الذي لم يكن فيه الدممة برا بالحيض وعند ذلك يغلب الدم على الطهر عند التساوى فلهذا جعلناه كالدم المتوالي فاما اذا غلب الطهر الدم يصير فاصلالان حكم الغالب ظاهر شرعاًواذا صار فاصلابقي كل واحد من الدمين منفرداً عن صاحبه فيعتبر فيهامكان جعله حيضاً كانه ليس معه غيره وان وجد الامكان فيهماجعل المتقدم حيضاً لانه أسرعهما امكاناً وأمر الحيض مبنى على الامكان ثم لابجءل المتأخر حيضاً لانه ليس بينهما طهر خمسة عشر يوما ولابد ان يتخلل بين الحيضة ين طهر قام وأقل الطهر التام خمسة عشر وما ويان مذهبه من المسائل مبتدأة رأت يومادما ويومين طهرآ ويومادما فالاربعة حيض لازالطهر المتخلل دون الثلاث ولورأت يوما دما وثلاثة طهراً ويوما دما لم يكن شي منه حيضاً لان الطهر بلغ ثلاثة أيام وهوغالب على الدمين فصار فاصلاوكذلك انزادت في الطهر فان رأت يوما دماو ثلاثة طهرا ويومين دما فالستة كلها حيض لان الدم استوى بالطهرفي طرفي الستة فصار غالباً ولو رأت بوما دما وأربعة طهراً ويوما دما لم يكن شيُّ منه حيضاًلان الطهرغالب وكذلك لو رأت يومين دما وخمسة طهراً ويومادمالم يكن شئ منه حيضالان الطهر غالب ولورأت ثلاثة دما وأربعة طهراو يوما دما فالماية حيض لاستواء الدم بالطهرولو رأت ثلاثة دماوخسة طهرا وبوما دما فيضهاالثلاثة الأولى لان الطهر غالب فصار فاصلاوالمتقدم يمكن ازيجمل بانفراده حيضاً فجملناه حيضاً ولو رأت ومادما وخمسة طهرآ وثلاثة دمافحيضها الثلاثة الاخيرة لما بينا فان رأت ثلاثة دما وستةطهرآ وثلاثة دما فحيضها الثلاثة الأول لانه أسرعها امكانا فان قيل قد استوى الدم بالطهرهنا فلياذا لم يجعل كالدم المتوالى فلنا استواء الدم بالطهر انما يعتبر في مدة الحيض وأكثر مدة الحيض

عشرة والمرقى فى العشرة ثلاثة دم وستة طهرويوم دم فكان الطهر غالباً فلهذا صار فاصلا والأصل عند الحسن بن زياد رجمه الله تمالى ان الطهر المنخلل بين الدمين اذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلا فاذا بلغ الطهر ثلاثة أيام كان فاصلا على كل حال ثم ينظر ان أمكن ان يجعل أحدهما بانفراده حيضاً يجعل ذلك حيضاً كابينا فبل من مذهب محمد وانما خالفه في حرف واحد وهو أنه لم يمتبر غابة الدم ولا مساواة الدم بالطهر وبيانه من المسائل مبتدأة وأت يوما دما ويوه ين طهراً ويوما دما فالاردة حيض وكذلك لو رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ساعة طهراً وساعة دما فالكل حيض فان رأت يومين دما وثلاثة طهراً ويومادما أيام غير ساعة طهراً وساعة دما فالكل حيض فان رأت يومين دما وثلاثة طهراً ويومادما يكن شئ منه حبضاً على قوله لان الطهر المتخال بلغ ثلاثة أيام وواحد منهما بانفراده لا يكن أن يجمل حيضاً وان رأت يوما دما وثلاثة طهراً وثلاثة دما فعنده الثلاثة الاخديرة حيض ولو كانت رأت أولا ثلاثة دما كان الحيض هذه الله لاثة وان رأت ثلاثة دماوثلاثة حماوثلاثة دما فاخيض عنده الثلاثة الأولى لانه أسرعهما امكانا والله أعلم

﴿ فصل ﴾ أشكل فيه مذهب محمد رحمه الله تمالى من هذه الجملة مبتدأة رأت يوه ين دما وخسة طهراً ويوما دما ويوم ين طهراً ويوما دما فجواب محمد رحمه الله تمالى أنه ياني اليومين والجمسة ويجمل الاربعة المتأخرة حيضها لانا لو اعتبرنا حيضها من أول اليومين كان خمم العشرة بالطهر وذلك لايجوز عنده وطعنوا عليه في هذا الجواب فقالوا ينبغي أن ياني أحد اليومين الاولين ويجمل العشرة بعده حيضاً لأن الطهر الثاني قاصر فهو كالدم المتوالى المناه كالدم المتوى الدم بالطهر في العشرة فيكون الكل حيضاً لان ابتداءه وختمه بالدم قالوا وايس لأحد أن يعيب علينا في الغاء أحد اليومين لانكم ألغيتم اليومين والحمسة بعده وما قلناه أولى لأن أصر الحيض مبنى على الامكان فاذا أمكن جمل العشرة حيضاً بهذا الطريق ينبغي أن يجمل والجواب عن هذا الطمن أن اليومين كشي واحد لاتصال بعض فلا يجوز الغاء أحدهما واعتبار الآخر مع ان جهات الالغاء بهذا الطريق تدكثر فائك اذا ألفيت ربغ اليوم الأول أو ثاثه أو نصفه يحصل به هذا المقصود وعند تكثرة الجهات لايترجح البعض على البعض من غير دليل فلم يبق الاالقول بالغاء اليومين كثرة الجهات لايترجح البعض على البعض من غير دليل فلم يبق الاالقول بالغاء اليومين والحسة وجعل الاردة حيضاً

﴿ فَصَلَ ﴾ من هذه الجملة اختلف فيــه المشايخ على قول محمد رحمــه الله تعالى وهو أنه اذا

اجتمع طهران معتبران وصار أحــدهما حيضاً مفلوبا كالدم المتوالى هــل يتعدي حكمه الى الطهر الآخر قال أبو زبد الكبير تعدى وقال أبو سهل الغزالي لا تعدى وبيان ذلك مبتدأة رأت تومين دما وثلاثة طهراً وتوما ديا وثلاثة طهراً وتوما دما فعلى قول أبي زيد رضى الله عنه كلها حيض عنــد محمد رحمه الله تمالى لان في الثــلائة الاول الدم في طرفيه استوي بالطهر فيجعل كالدم المتوالى فكأنها رأت ستة دما وثلاثة طهرآ ويوما ديا وعلى قول ابي سهل حيضها السنة لأولى لانه تخلل العشرة طهران كل واحد منهما تمام ثلاثة أيام فاذا لم عمر أحدهما عن الآخركان الطهر غالباً فلم يمكن جمله حيضاً فلهذا ميزنا وجملنا السنة الأولى حيضاً لاستواء الدم بالطهر فيها وكذلك لو رأت يوماً دماً وثلاثة طهراً ويومين دماً وثلاثة طهراً ويوما دما على قول أبي زيد المشرة حيض وعلى قول أبي سهل حيضها الستة الاولى وكذلك لو رأت يوما دما وثلاثة طهراً ويوما دما وثلاثة طهراً ويومين دما فعلى قول أبي زيد العشرة حيض وعلى قول أبي سهل حيضها الستة الأخيرة بمد اليوم والثلاثة فان رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوماً دماً وثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم فعلى قول أبي زبد يضاف بومان من أول الاستمرار الى ماسبق فتكون المشرة كامها حيضا وعلى نول أبي سهل حيضها عشرة بعد اليوم والثلاثة لأولى فن أول الاستمرار ستة حيض على قوله ولو رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ثم استمر بها الدم فعلى قول أبي زيد حيضها من أول مارأت عشرة فيكون أول يوم من الاستمرار من جملة حيضها وبه تنم المشرة وعلى قول أبي سهل حيضها ستة أيام من أول ما رأت فلا يكون شيُّ من أول الاستمرار حيضاً لها فيصل الى موضع حيضها الثانى وكذلك لورأت يوما دما وثلاثة طهراً ويومين دما وثلاثة طهراً ثم استمر بها الدم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليــه المرجع والمآب

### ــه ﴿ فَصَلَ فِي بِيانَ الْأُوقَاتَ وَالسَّاعَاتُ وَأَجْزَاءَ النَّهَارِ ﴾ حس

﴿ اعلم ﴾ بأن الوقت الواحد لا يتكرر في يوم واحد وذلك كطلوع الفجر وطلوع الشمس فان كان ابتداء الوقت من عند طلوع الشمس فتمام اليوم والليلة قبيل طلوع الشمس من الفد لان قبيل اسم لوقت يتصل به الوقت المذكور بخلاف قبل بيانه فيمن قال لامرأته وقت

الضحوة أنت طالق قبيل غروب الشمس لم تطلق حتى تغربالشمس اذا عرفنا هذا فنقول اذا قيل امرأة رأت الدم عند طلوع الشمس ثم انقطع قبل طلوع الشمس من اليوم الرابع فالجواب أن الثلاثة كلما حيض لان الكل ثلاثة أيام والطهر فيه قاصر فهو كالدم المتسواني وكذلك لو رأت فىاليوم الرابع عند طلوع الشمس فالجملة ثلاثة أيام وساعة والطهر فيه قاصر عن الثلاثة فكاذالكل حيضاوان رأت من اليوم الرابع بعد طلوع الشمس لم يكن شيء منه حيضاً لان الطهر ثلاثة يام فصارفاصلابين الدمين فان رأت عند طلوع الشمس ثم رأت من اليوم الرابع عند طلوع الشمس أيضا ثمرأت من اليوم السابع بعدد طلوع الشمس فالكل حيض لان الطهر الأول لما كان دون الثلاث فهو كالدم المتوالى فيصير الدم غاابا حكما فان رأت عند طلوع الشمس ثم رأت من اليوم الرابع قبل طلوع الشمس ثم من اليوم السابع عند طلوع الشمس ثم من العاشر بعد طلوع الشمس فعلى قول أبي زيد رحمه الله تعالى الكل حيض لان الطهر الأول دون الثلاث فهو كالدم المتوالى فصار الطهر الثانى مفلوبا به فيتعدى أثره الى الطهر الثالث كما بينا وعند أبي سمهل رحمه الله تمالي الستة الاولى حيض لان الطهر الثانى كان ثلاثة أيام وان صار مغلوبا بالدّم فلا يتعدى أ ثره الى الطهر الثالث. وأما الساعة فغي لسان الفقهاء اسم لجزءمن الزمان بخلاف مايقوله المتجمون آنه وقت ممتــد حتى يُشتــمل اليوم والليلة عندهم على أربعة وعشرين ساعة فتارة ينتقص الليل حتى يكون تسع ساعات ويزداد النهار حتى يكون خمس عشرة ساعة وتارة منتفص النهار حتى نزداد الليــل ويثبتون ذلك بطريقهم فاما في لسان الفقهاء الساعة عبارة عن جزء من الزمان فاذا قيل مبتدأة رأت ساعة دما وثلاثة أيام غيرساءتين طهرآ وساعة دما فالكل حيض لان الكل ثلاثة أيام والطهر قاصر وان رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ثلاث ساعات طهرا وساعة دما لم يكن شيُّ منه حيضاً لان الـكل دون ثلاثة أيام الا على قول أبي يوسف رحمـه الله تمالى فانه يقول الكل حيض لان الأكثر من اليوم الثالث بمنزلة كالهعنده وان رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ساعة طهراً وساءـة دما فالكل حيض لان الكل ثلاثة أيام وساعة والطهر فيه قاصر وان رأت ساعة دما وثلاثة أيام طهرا وساعة دما لم يكن شئ من ذلك حيضا عند محمد رحمه الله تعالى لأن الطهر لما بلغ ثلاثة أيام صار فاصلا فان رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ساعتين طهرا وساعــة دما وثلاثة أيام طهرا وساعــة دماوثلاثة أيام طهرا وساعة

دما فعلى قول أبى زيد الكل حيض لان الطهر الاول لقصوره عن الته الاث كالدم المتوالى فصار الطهر الثانى مغلوبا به ثم يتعدى أثره الى الطهر الثالث وعلى قول أبى سهل حيضها ستة أيام وساعة لان الطهر الثانى كامل وان صار مغلوبا فلا يتعدى أثره الى الطهر الثالث كما هو أصله وأما أجزاء النهار فبحسب مايذكر من ثلث أو ربع أو غيره فاذا قيل مبتدأة رأت ربع يومادها ثم يومين وثملث يوم طهرا ثم ربع يوم دما لم يكن شي منه حيضا لان الكل قاصر عن الثلاث بسدس يوم وان قيل رأت يوم ربع دما ويومين ونصف يوم طهرا وربع يوم دما فالكل حيض لانها بلغت ثلاثة أيام والطهر قاصر وان رأت ربع يوم دماو ثلاثة أيام طهرا وربع يوم دما لم يكن شي منه حيضاً لأن الطهركامل فصار فاصلا بين الدمين وطي هذا فقس ماتسأل عنه من هذا النوع فان هذا النوع لا يدخل في الواقعات انما وضعوه لتشحيذ الخواطر وامتحان المنبحرين في العلم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والبه المرجع و الماآب

### - اب نصب العادة للمبتدأة

وقال ﴾ رضى الله عنه اعلم بأن بلوغ المرأة قد يكون بالسن وقد يكون بالعلامة والعلامة اما الحيض واما الحبل فنبتدئ بالحيض فنقول اذا رأت المبتدأة دما صحيحاً وطهراً صحيحاً مرة واحدة ثم ابتليت بالاستمرار يصير ذلك عادة لها في زمان الاستمرار بخلاف ما يقوله أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في صاحبة العادة أنها لا تنتقل عادتها برؤية المخالف مرة واحدة لإنهنا الانتقال عن حالة الصغر وذلك عادة فى النساء فيحصل بالمرة فأما في صاحبة العادة الانتقال عن العادة الثابتة الى ما ليس بعادة فلا يحصل بالمرة حتى يتأكد بالتكرار يوضح الفرق أن الحاجة هناك الى نسخ العادة الاولى واثبات الثانية فلا يحصل بالمرة فأما هنا الحاجة الى اثبات العادة دون النسخ فيحصل بالمرة ، وبيان هذا مبتدأة رأت خمسة دما وخمسة عشر طهراً ثم استمر بها الدم فانها تترك من أول الاستمرار خمسة وتصلى خمسة عشر يوما وذلك دأبها ثم تفسير الدم الصحيح أنه لا ينتقص عن ثلاثة أيام ولا يزاد على عشرة أيام ولا يصدير مغلوبا بالطهر وتفسير الطهر الصحيح أن لا يكون دون خمسة عشر يوما ولا تصديل المرأة في شئ منه بدم من أوله أو وسطه أو آخره وكان دين الحيضتين يوما ولا تصديل المرأة في شئ منه بدم من أوله أو وسطه أو آخره وكان دين الحيضتين

ثم بعدهذا أربعة فصول إما أن يفسد الدم والطهر جميعا أو يفسد الدم ويصح الطهر أو يصح الدم ويفسه الطهر أو يكون الدم صحيحا والطهر صحيحا في الظاهر ولكنه نفسد بطريق الضرورة فلا يصلح لنصب العادة أما بيان الفصل الاول مبتدأة رأت أربعة عشر بوما دما وأربعة عشر يوما طهراثم استمربها الدمؤمنا الدموالطهر فاسدان فكأنها التليت بالاستمرار التداء فسكان حيضها من أول مارأت عشرة وطهرها بقية الشهر عشرون ومعنا ثمانية وعشرون فمن أول الاستمرار تصلي يومين ثم تدع عشرة وتصلي عشرين فان كان الدم خمسة عشر والطهر أربعة عشر فكذلك الجواب تصلي من أول الاستمرار يوما واحدا تمام عشرين وان كان الدم ستة عشر فأول الاستمرار يوافق ابتداء حيضهافت دع عشرة وتصلي عشرين أنم نسوق المسئلة مكذا الى ان يكون الدم الانة وعشرين والطهر أربعة عشرتم استمر بها الدم فالعشرة من أول مارأت حيض وقد صلت ثلاثة عشر يوما بالدم ثم طهرت أربعة عشر ثم من أربعة عشر طهر سبعة تمام الطهر وسبعة من موضع حيضها الثاني لم تر فيه ثم جاء الاستمرار وقد بقي من موضع حيضها الثاني ثلاثة فالشلاثة حيض كامل فتدع من أول الاستمرار ثلاثة ثم تصلي عشرين ثم تدع عشرة وتصلي عشرين وذلك دأبها فان كان الدم أربهــة وعشرين والمسئلة بحالها فنقول سنة من طهر أربعة عشر بقية طهرها بتي ثمانية أيام من موضع حيضها الثاني لم تر فيهثم جاء الاستمرار وقد بتي من موضع حيضها يومان وبومان لا يكون حيضا فهذه لم تر مرة فتصلى الى موضع حيضهاااتاني وذلك أثنان وعشرون يوما من أول الاستمرار ثم تدع عشرة وتصلي عشرين وهــذا قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى فأما قول أبي بوسف رحمه الله تمالي بخلاف هذا فانه ينقل العادة بعد الرؤية مرة وكذلك قول محمد رحمه الله تعالى مخلاف هذا قانه يرى الابدال على ما نذكره في باب الانتقال وبيان الفصل الثاني مبتدأة رأت أحد عشر نوما دما وخمسة عشر نوما طهرآثم استمر بها الدم فنقول الدم هنا فاسد لأنه زادعلى المشرة ونفساده نفسد الطهر لأنها صلت في أول يوم منه بالدم فأما على قول محمد بن ابراهيم الميداني رحمهماالله تعالى حيضها عشرة أيام وطهرهاعشرون فجاء الاستمرار وقديتي منطهرها أربعة فتصلى أربعية أيام ثم تدع عشرة وتصلى عشرين وعلى قول أبي على الدقاق طهرها ستة عشر فتدعمن أول الاستمرار عشرة وتصلى ستة عشر لان فساد الدم في اليوم الحادي عشر لما لم يؤثر في الدم حتى كانت

العشرة حيضا فلأن لايؤنر في الطهر أولى والاصح ماقاله محمدبن ابراهيم الميداني رحمه الله تمالي لان اليوم الحادي عشر من الطهر لامن الحيض فرؤية الدم الفاسد فيه تؤثر في الطهر وبيان الفصل الثالث وهو ان يكون الدم صحيحاً والطهر فاسدا بان نقول مبتدأة رأت خمسة أيام دما وأربعة عشر طهرآثم استمر بها الدم فحيضها خمسة وطهرها بقية الشهر وذلك خمسة وعشرون يوما فجاء الاستمرار وقد بتي من طهرها احد عشر يوما فتصلي احد عشر يوما ثم تدع خمسة وتصلى خمسة وعشرين وكذلك دأبها وببان الفصل الرابع مبتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهراً ويوما دما ويومين طهراً ثم استمر بها الدم فهنا الدم في الثلاثة صحيح والطهرخسة عشرصحيح في الظاهر ولكنها لما رأت بعده يوما دما ويومين طهرآ فهذه الثلاثة لا يمكن ان تجمل حيضاً لان ختمها بالطهر ولا وجه الى الابدال فتصلى في هذه الايام ضرورة فيفسد بهذلك الطهر ويخرج من ان يكون صالحا لنصب العادة فيكون حيضها ثلاثة وطهرها نقية الشهر سبعة وعشرون نوما وقد مضى ثمانيـة عشر فتصلى تسعة من أول الاستمرار ثم تترك ثلاثة أيام وتصلى سبمة وعشرين يوما ولو رأت في الابتداء أربعة دما وخمسة عشر طهراتم يوما دما ويومين طهراتم استمر بها الدم فهنا الطهر صحيح صالح لنصب العادة لان بعده دم يوم وطهر يومين ثم يوم من أول الاستمرار تمام الاربعة فالتداء الحيض الثانى وختمه بالدم فلهذا كان الطهر خمسة عشر خالصاً فتدع من أول الاستمرار يوما وتصلي خمسة عشر ثم تدع أربمة وتصلى خمسة عشر وذلك دأبها فان رأت الدم عشرة والطهر خمسة عشر ثم الدم يوما والطهر ثلاثة أيام والدم يوما والطهر ثلاثة ثم استمر الدم فعلى قول أبي زيد رحمه الله تمالى الطهر خالص هنا صالح لنصب المادة لانه يجر من أول الاستمرار يومين الى مارأت بعد خمسة عشر فتجعل العشرة كلها حيضاً فكان الطهر خمسة عشر خالصاً فاما على قول أبي سهل رحمه الله تعالى اليوم والثلاثة بعــد الحمْسة عشر لايكون حيضا وانما حيضها سبعة أيام بعد ذلك فيفسد طهر خمسة عشر لانها صلت في شي منه بدم فكان حيضها عشرة وطهرها عشرون وقد مضى خمسة عشر يوما ثم يوم دم وثلاثة طهر قد صات فيه فذلك تسمة عشر ثم يوم دم قد صلت فيه وذلك عشرون ثم ثلاثة أيام طهر ولا يبتدئ الحيض بالطهر فقد جاء الاستمرار والباقي من أيام حيضها سبعة فتدع سبعة وتصلى عشرين وعلى هذا فقس مايكون من هذا النوع من المسائل

﴿ فصل ﴾ في نصب العادة أيضاً واذا ابتليت المبتدأة بالاستمرار بعد مايكون منهاالصحاح من الدماء والاطهار فهوعلى خمسة أوجه. أحدها أن ترى دمين وطهرين متفقين على الولاء أثم الاستمرار . والثاني أن يكونًا مختلفين ثم الاستمرار . والثالث أن ترى ثلاثة دما وثلاثة اطهار مختلفة ثم الاستمرار . والرابع أن ترى متفقين بعدهما مخالف لهما ثم الاستمرار والخامس أن ترى متفقين بينهما مايخالفهما ثم الاستمرار . فصورة الفصل الأول اذا رأت الدم ثلاثة والطهر خمسة عشر والدم ثلاثة والطهر خمسة عشر ثم استمر بها الدم فالجواب أنها تدع من أول الاستمرار ثلاثة وتصلى خمسة عشر لان مارأت صار عادة قو بة بالتكرار وقد بينا أنه لو رأته مرة صار عادة لهـا فاذا رأته مرتين أولى . وبيان الفصل الثاني مبتدأة رأت ثلاثة دنا وخمسة عشر طهرا وأربعة دماً وستة عشر طهراكم استمر بها الدمفعلي أول محمد بن ابراهيم الميدني رحمه الله تماني تبني مارأت في المرة الثانية على مارأته في المرة الاولى وعلى قول ابي عثمان سعيد بن مزاحم السمر قندى لا تبنى ولكنها تستأنف من أول الاستمرار وتفسير قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى أنها لما رأت أربعة دماً فثلاثة منها مدة حيضها واليوم الرابع من حساب طهر هاولكنها تترك الصلاة فيه لرؤية الدم فلما طهرت ستة عشر فأربعة عشر منها تمام طهرها ويومين من مدة حيضها ولكنها لم تر فيه فلا تترك الصوم والصلاة لان بداية الحيض لايكون بالطهر ثم جاء الاستمرار وقد بقي من مدة حيضها يوم وذلك لايكون حيضا فتصلى الى موضع حيضها الثانى وذلك ستة عشر يوما ووجهه ان مارأت في في المرة الاولى صار عادة لها بالمرة الواحدة لما بينا وصاحبة العادة تبنى ماترى على عادتهامالم يوجد ماينقضها ألا ترى أنها لو رأت ذلك مرتين بنت عليه ماتري بمدهما فكذلك اذارأته مرة وجه قول أبي عثمان ان مارأت ثانيا في صفة الصحة مثل مارأته أولا وانما تبني الفاسد على الصحيح فأما الصحيح لا يبني علي الصحيح لان البناء للحاجة والضرورة وانما أثبتنا العادة للمبتـدأة بالمرة الواحدة لاجـل الضرورة فأما العادة في الاصل مشـتقة من العود وذلك لايحصل بالمرة ولاضرورة في بناء الصحيح على الصحيح لما بينهما من المعارضة والمساواة بخلاف اذا مارأت أولا مرتين متفقتين لان ذلك تأكد بالتكرار وترجح به ثم على قول أبي عُمان رحمه الله تمالى اذا استأنفت من أول الاستمرار تبني على أقل المدتين لأنهاعائدة اليها فالأقل موجود في الاكثر فتترك من أول الاســتمرار ثلاثة وتصلي خمسة عشر

وذلك دأبها وبيان الفصل الثالث مبتدأة رأت الدم ثلاثة والطهر خمسة عشر والدم أربسة والطهر سيتة عشر والدم خمسة والطهر سبعة عشرثم استمريها الدم فهنا لاخلاف بينهما أنه لاتبني بمض الصحاح على البعض ومحمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى يفرق بين هــذا وبين ماسيق فيقول هنا رأت مرتين خلاف مارأت أولا والمادة تنتقل برؤبة المخالف مرتين فلهذا لاتبني على الاول وهناك انما رأت خلاف المادة مرة واحدة فلا تنتقل مه العادة فلهذا تبنى الثاني على الأول ثم في هذه المسألة بقول محمد بن ابراهيم تبني على أوسط الأعدادوهو قول أبي عبد الله من أبي حفص رحمه الله تمالي وعبد الله من النجم رحمـ الله تمالي فاما على قول أبي عُمَّان رحمه الله تمالي تبني على أقل المرتين الأخيرتين فلا يظهر هذا الخلاف فما ذكرنا من الصورة فان أوسط الاعداد أربعة وستة عشر وهكذا أقل المرتين الاخيرتين انما يظهر الخلاف فما اذا قلبت الصورة فقلت رأت في الاسداء خمسة وسبعة عشر ثم أربعة وستة عشر ثم ثلاثة وخمسة عشر فعلى قول من يقول باوسط الاعداد تدع من أول الاستمرار أربعة وتصلى ستة عشر بوما وذلك دأمها وعلى قول من تقول بأفل المرتين الاخيرتين تدع من أول الاستمرار ثلاثة وتعلى خمسة عشر وذلك دأبها وجهفول محمد بن ابراهيم رحمه الله تمالى ان عند التعارض المدل هو الوسط قال صلى الله عليـــه وسلم خـير الامور أوسطها ولهذا قلنا اذا تزوج امرأة على عبد يلزمه عبــد وسط وكذلك هنا عنــد التمارض تبنى في زمان الاســتمر ار على أوسط الازمان وجه قول أبي عثمان ان أقل الرتين الاخيرتين تأكد بالتـ كمرار لأن القليل موجود في الـكثير فيصير ذلك عادة لها في زمان الاستمرار والفتوى على قول أبي عُمَان رحمه الله تعالى لانه أيسر على النساء فان على ماقاله محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى تحتاج الى حفظ جميع ماترى ليتبين الاوسط من ذلك وعلى ماقاله أبو عثمان لاتحتاج الا الي حفظ مرتين لنبني على أقلهما ولليسر أخذوا بهذاالفول في الفتوى كما أن في مسائل الانتقال أفتوا يقول أبي يوسف رحمه الله تعالى في أن العادة تنتقل برؤية المخالف مرة لان ذلك أيسر على النساء وبيان الفصل الرابع مبتدأة رأت ثلاثة دما وخسة عشر طهراو ثلاثة دماو خسة عشر طهراو أربعة دماوستة عشر طهراتم استمر ماالدم فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تصلى من أول الاستمرار سنة عشر لانهما تقولان العادة لاتنتقل مرؤية المخالف مرة فكان البناء باقيا فين رأت أربعة فشلانة من

ذلك مدة حيضها ويوم من حساب طهرها ومن ستة عشر أربعة عشر تمام طهرها ويومان من حساب حيضها لم تو فيه فتصلى الى موضع حيضها الثاني وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تمالى العادة تنتقل برؤية المخالف من فتترك من أول الاستمرار أربعة وتصلى ستة عشر وذلك دأبها وبيان الفصل الخامس مبتدأة رأت ثلاثة دماو خمسة عشر طهراً وأربعة دما وحشة عشر طهراً وثلاثة دما وخمسة عشر طهراً ثم استسمر بها الدم فالجواب أنها تدع من أول الاستمرار ثلاثة وتصلى خمسة عشر وذلك عادة جعلية لها فانها و رأت متفقين على الولاء كانت عادة أصلية لها فاذا كان بينهما مخالف صار مارأت مرتين متفقتين عادة جعلية لها ومعنى هذه التسمية انا جعلنامارأنه آخراً كالمضموم الى ما رأته أولا لما بينهما من الموافقة في العدد فئا كد بالتكراروصار عادة لها تبنى عليه في زمان الاستمرار

﴿ فَصَلَ ﴾ مبتدأة بلغت بالحبل بأن حبلت من زوجها قبل أن تحيض فولدت واستمر سها الدم فنفاسها أربعون يوما • وقال الشافعي رحمه الله تمالى نفاسها ساعة وهو بناء على ما بيناه في الحيض أن المعتبر هناك أكثر الحيض عند الامكان فكذلك هنا المعتبر أكثر النفاس وعنده هنــاك الممتبر أقل الحيض يوم وليلة فكذا نفاسها أقل النفاس وذلك ساعة ثم بعــد الاربعين يجمل طهرها عشرون لآنه كما لا تتوالى حيضتان ليس بينهما طهر لا يتوالي حيض ونفاس ليس بينهسما طهر وانما قدرنا طهرها بمشرين بوما لان حيض المبتبدأة اذا ابتليت بالاستمرار أكثر الحيضوذلك عشرة وطهرها نقية الشهر وذلك عشرون فلا فرق بينان تكون البداءة من الحيض أو من الطهر في مقدار المدد فلهذا جمانا طهرها عشرين وحيضها بمد ذلك عشرة وذلك دأبها وكذلك لو طهرت بمد الاربعين أربعة عشر يومافهذا طهرقاصر لايصلح للفصل بين الحيض والنفاس فكان كالدم المتوالى فان طهرت بعد الاربدين خمسة عشر يوما ثم استمر بها الدم فانها تترك من أول الاستمرار عشرة لان طهرها خمسة عشر طهر صحيح فيصير عادة لها بالمرة الواحدة ولا عادة لها في الحيض فيكون حيضها عشرة فلهذا تدع من أول الاستمرار عشرة وتصلى خمسة عشر فدورها في كل خمسة وعشرين يوما ثم نسوق المسئلة الى أن نقول طهرت بعد الاربعين احــدا وعشرين يوماً ثم | استمر بها الدم فعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى تدع من أول الاستمرار تسمة ثم تصلى احدا وعشرين يوماً وذلك دأبها لانها لما طهرت في الحادى والعشرين فلا يمكن جمل

ذلك حيضاً بل هو طهر صحيح وعادتها بالطهر والحيض يجتمع في الشــهر فاذا صار احــدا وعشرين طهرآ لها لم يبق لحيضها الاتسعة فجعلنا حيضها تسعة ألا ترى أنها لوحاضت خمسة في الابتداء ثم طهرت أربه عشر واستمر بها الدم جعلنا حيضها خمسة وطهر هابقية الشهر وذلك خمسة وعشرون فهذا مثله . وقال أبو عثمان رحمه الله تعالى تدع من أول الاستمرار عشرة وتصلى احداوعشرين وذلك دأبها فيكون دورها في كل احد وثلاثين يوما قال لا نا انماقدرنا الطهر بما بقى من الشهر لانه ليس لأكثره غامة معلومة وذلك لا يوجد في الحيض فأكثره معلوم وهو عشرة فكان طهرها احدا وعشرين يوما كما رأت وحيضها عشرة ثم نسوق هذه المسئلة الى أن نقول طهرت سبعة وعشرين ثم استمر بها الدم فعلى قول محمدبن ابراهيم رحمه الله تمالي حيضها من أول الاستمرار ثلاثة لانه هو الباقي من الشهر وعكن أن يجمل حيضا وعلى قول أبي عثمان رحمه الله تعالى حيضها من أول الاستمرار عشرة ودورهافي كل سبعة وثلاثين بوما فان طهرت ثمانية وعشرين بوما ثم استـمر بها الدم فهنا حيضها من أول الاستــمرار عشرة بالانفاق ودورها في كلثمانية وثلاثين يوما لانه لم يبق من الشهر ما يمكن أن يجمل حيضا لها فلاجل التعــذر رجعنا الى اعتبار أكثر الحيض وتركنا معنى اجماع الحيض والطهر في شهر واحد فان رأت احدرا وأربين يوما دما كما ولدت ثم خمسة عشر طهرآ ثم اســـتمر بها الدم فعــلى قول محمد بن ابراهيم رحمــه الله تعالى نفاســها أربعون وطهرها عشرون لانها صات في اليوم الحادي والاربعين بالدم فيفسد به طهر خمسة عشر ولا يصلح لنصب العادة فلهذا كان طهرها عشرين فمن أول الاستمرار تصلي أربعة تمام طهرها ثم تدع عشرة وعلى قول أبي على الدقاق طهرها ستة عشر كما بينا فن أول الاستمرار تدع عشرة وتصلى ستة عشريوما ودلك دأبها والله سبحانه وتعالىأعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### -مر باب الاستمرار كاه-

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه اعلم بأن الاستمرار نوعان متصل ومنقطع فالمتصل أن يستمرالدم بالمرأة في جميع الاوقات وحكم هذا ظاهر نها ان كانت مبتدأة فحيضها من أول مارأت عشرة وطهرها عشرون الى أن تموت أو تطهر وان كانت صاحبة عادة فأيام عادتها في الحيض

تكون حيضاً لها وأيام عادتها في الطهر تكون مستحاضة فيها فأما الاستمرار المنقطم وهو مقصودهذا الباب ان نفول مبتدأة رأت يوما دماويوما طهرآ واستمر بها كذلك أشهر آفطي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الجواب في جنس هذه المسائل ظاهر لانه يرى ختم الحبض بالطهر وبدايته بالطهر فحيضها عشرة من أول مارأت وطهدرها عشرون وهو والاستـمرار المتصل سواء فاما على قول محمد رحمه الله تعالى فحيضها من أول مارأت تسعة وطهر ها احد وعشرون لان اليوم الماشركان طهرآ وهو لايرى ختم الحيض بالطهر ويحتاج على قوله الي معرفة ختم المشرة والى معرفة ختم الشهر ليتبين به حكم بداية الحيض في الشهر الثاني وفي معرفته طريقان أحــدهما ان الاوتار من أيامها حيض والشفوع طهر واليوم العاشرم الشفوع فمرفنا انه كان طهراً وكـذلك اليوم الثــلاثين ختم الشهر من الشفوع فــكان طهراً وتستقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان في الشهر الأول والثاني طريق الحساب وعليه تخرج المسائل لانه أفرب الى الفهـم فنقول السـبيل ان يأخذيوما دما ويوما طهراً وذلك اثنــان فيضربه فما يوافق العشرة وذلك خمسة واثنان فى خمسة يكون عشرة وآخر المضروب طهر ومعرفة ختم الشهر ان يأخــذ دما وطهرآ وذلك اثنان يضربه فيما بوافق الشهر وذلك خمسة عشر فيكون ثلاثين وآخر المضروب طهر ويستقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان في الشهر الأول فكان دورها في كل شهر تسعة حيضا واحدا وعشر من طهرا فان رأت بومين دما ويوما طهراً واستمرك ذلك فالعشرة من أوله حيض لأن ختم العشرة بالدم واذا أردت معرفة ذلك فالسبيل أن تأخذ دما وطهرآ وذلك ثلاثة فتضربه فيما يقارب المشرة لانك لا تجــد الموافقوذلك ثلاثة وثلاثة في ثلاثة تسعة وآخر المضروب طهر ثم بمــده يومـدمفعرفت ان ختم العشرة كان بالدم وسعرفة ختم الشــهران تأخــذدما وطهراً وذلك ثلاثة فتضربه فيها نوافق الشهر وذلك عشرة فيكون ثلاثمين وآخر المضروب طهر ثم استقبلها في الشهر الثاني مثل ذلك فيكون دورها في كل شهر عشرة حيضا وعشرين طهرا وكذلك ان رأت يوما دماً ويومين طهراً فهو على هذا التخريج فان رأت يومين دما ويومـين طهراً واستمر كذلك فحيضها من أول مارأت عشرة لان ختم العشرة بالدم ومعرفة ذلك ان تأخـذ دما وطهرآ وذلك أربعة فتضربه فيما يوافق المشرة وذاك آننان فيكون ثمانية وآخر المضروب طهر ثم بمده يومان دم تمام العشرة فعرفنا ان ختم المشرة كان بالدم الي ان ينظر ان خـتم

الشهر عاذا يكون فيأخذ دماًوطهراً وذلك أربعة فتضربه فيما بقارب الشهر وذلك سببعة فيكون ثمانية وعشرين وآخر المضروب طهرثم بعده يومان دم تمام الشهر واستقبلها فيالشهر الثاني يومان طهر وبومان دم فهذه الستة تكون حيضاً لها في الشهر الثاني لان ختم العشرة في الشهر الثاني بيومين طهر ولا يختم الحيض بالطهر الى ان ينظر ان خــتم الشهر الثاني عاذا يكون فيأخذ دماً وطهراً وذلك أربعة فيضربه فيما يوافق الشهرين وذلك خمسة عشر فيكون ستين وآخر المضروب طهر ثم استقبلها في الشهر الثالث يومان دم فاستقام أمرها فكان دورهافي كل شهرين في الشهر الأول عشرة حيض ثم اثنان وعشرون طهر ثم ستة حيض ثم اثنان وعشرون ظهر فان رأت ثلاثة دما وبومين طهراً واستمر كذلك فحيضها من أول مارأت ثمانية لان ختم العشرة بالطهر الىان ينظر ان ختم الشهر عاذا يكون فيأخذه أوطهراً وذلك خمسة فيضربه فما يوافق الشهر وذلك سستة فيكون ثلاثين وآخر المضروب طهسر فكان دورها في كل شهر ثمانية حيضا وأنسين وعشرين طهرا وكذلك ان قلبت وقلت رأت يومين دما وثلاثة طهراً فهو على هـ ندا التخريج الا أن حيضها هنا من أول كل شهر سبعة فان رأت ثلاثة دما وثلاثة طهراً واستمر كذلك فحيضها من أول ما رأت تسعة الى أن ينظر أن ختم الشهر بما ذا يكون فيأخه دما وطهراً وذلك ستة فيضربه فيما نوافق الشهر وذلك خمسة فيكمون ثلاثين وآخر المضروبطهر فاستقام أمرها وكان دورها فيكل شهر الحيض تسمة والطهر واحد وعشرون فان رأت أربعة دما وثلاثة طهرآ واستمر كذلك فحيضها من أول ما رأت عشرة لان ختم العشرة بالدم الى أن ينظر الى ختم الشهر عا ذا يكون فيأخذ دما وطهراً وذلك سبعة فيضربه فيما يقارب الشهر وذلك أربعــة فيكون ثمانية وعشرين وآخر المضروب طهر ثم بمده دم أربعة يومان تمام الشهر الاول ويومان من أول الشهر الثاني فيكون حيضاً وفي الشهر الثاني حيضها تسمة لأناليوم الماشر كان طهراً الى أن ينظران خيم الشهرين بما ذا يكون فيأخذ دما وطهراً وذلك سبعة فيضربه فيما يقارب الشهرين وذلك تسعة فيكون ثلاثة وستين وآخر المضروب طهر فقد مضي من أيام حيضها في الشهر الثالث ثلاثة كان طهراً ومداءة الحيض بالطهر لا يكون ثم يُمده أربعة دم وثلاثة إ طهر فما وجدت في الشهر الثالث من أيام الحيض الا اربعة فذلك حيضها الى أن ينظر ان ختم الشهر الثالث بما ذا يكون فيأخـذ دماوطهرا وذلك سبعة فيضربه فيما يقارب تسـعين يوما

وذلك ثلاثة عشر فيكون احــدا وتسمين وآخر المضروب طهر فقد مضي منااشهر الرابع يوم لم ترى فيه ثم بعده أربعة دموثلاثة طهرويومان تمامالمشرة دم فوجدت تسعة أيام في الشهر الرابع فذلك حيضها الى أن ينظر ان ختم الشهر الرابع بماذا يكون فيأخذ دما وطهراً وذلك سببعة فيضربه فيما يقارب مائة وعشرين يوما وذلك سببعة عشر فيكون مائة وتسعة عشر وآخر المضروب طهر ثم بعده يوم دم تمام الشهر الرابع وفى الشهر الخامس ثلاثة دم وثلاثة طهر وأربعه قدم فهذه العشرة حيضها الى أن ينظرأن ختم الشهر الخامس بماذا يكون فيأخذ دما وطهرآ وذلك سبعة فيضربه فيما يقارب مائةوخمسين يوما وذلك احد وعشررن فيكون مائة وسبمة وأربدين وآخر المضروب طهرثم بعده أربعة دم ثلاثة من ذلك تمام الشهر الخامس تصلى فيه ثم في الشهر السادس رأت يوما دما وثلاثة طهرا وأربعة دماً فهذه الثمانية تكون حيضاً لها لأنختم المشرة في الشهر السادس كان بالطهر الى أن ينظر ان ختم الشهر السادس عاذا يكون فيأخل دما وطهرآو ذلك سلمة فيضربه فيما يقارب مائة وثمانين وذلك ستة وعشرون فيكونمائة واثبينوثمانين وآخر المضروبطهر فقدمضي من الشهر السابع يومان من أيام حيضها لم تر فيه ثم بعده أربعة دم وثلاثة طهر وأربعة دم فختم العشرة في الشهر السابع كان بالدم فيكون حيضها تمانية أيام بعد يومين مضت من الشهر السابع الى أن ينظر أن ختم الشهرالسامع بماذا يكون فيأخذدماً وطهراً وذلك سبمة فيضربه فيمايوافق سبعة أشهر وذلك ثلاثون فتكون ماثتين وعشرة وآخر المضروب طهر فاستقام وكان دورها في كل سبمة أشهر حيضها وطهرها في كل شهر ماذكرنا لانه استقبلها في الشــهر الثامن مثل ماكان في الشهر الاول أربسة دموثلائة طهر وكذلك ان قلبت فقلت رأت ثلاثة دماً وأربعة طهراً فهو في التخريج مثل ماسبق واستقام دورها في كل سبعة أشهر الا أنه ربما بزداد وينقص في هذه المدة بمض أيام حيضها ويتبين ذلك اذا خرجت فانرأت أربمة دماً وأربمة طهراً واستمر كذلك أشهراً فحيضها من أول مارأت عشرة لان ختمها بالدم والدم غالب على الطهر فيهاالي أن ينظران ختم الشهر بماذا يكون فيأخذ دماً وطهراو ذلك عمانية ويضرمه فهايقارب الشهر وذلك أربعة فيكون الندين وثلاثين وآخر المضروب طهر فقــد مضي من أيام حيضها في الشهر الثاني يومان لم تر فيهما ثم استقبلها أربعة دم وأربعة طهر فحيضها في هذا الشهر أربعة لأنها لم تجد في الدشرة الاهذا الى ان ينظر ان ختم الشهر بماذا يكون فيأخــذ دما وطهرآ

وذلك ثمانية فيضربه فيما يقارب الشهرين وذلك ثمانية فيكون أربعة وستين يوما وآخره طهر فقد مضى من الشــهر الثالث أربعة أيام لم ترفيها ثم استقبلها دم أربعة فهذه الاربعة حيضها فالشهرااة الثلان ختم العشرة بالطهر لى ان يفظر ان ختم الشهر الثالث بماذا يكون فيأخذ دما وطهراً وذلك ثمانية فيضربه فيما يقارب ثلاثة أشهر وذلك احد عشر فيكون ثمانية وثمانين وآخره ظهر ثم استقبلها أربعة دم يومان تمام الشهر الثالث تصلى فيهما وفي الشهر الرابع وجدت عشرة يومان دم وأربعة طهر وأربعة دم فهذه العشرة حيضها الى ان ينظر ان ختم الشهر الرابع بماذا يكون فيأخذ دما وطهرآوذلك ثمانية فيضربه فيما يوافقأربمةأشهروذلك خمسة عشر فيكون مائة وعشرين يوما وآخره طهـر فاستقام أمرها واستقبلها في الشـهر الخامس أربعة دم كماكان في الشهر الاول فيكون دورها في كل أربعة الشهر في الشهر الاول عشرة حيض وفي الشهر الثاني أربعة بعــد يومين مضيا حيض وفي الشهر الثالث أربعــة حيض بمد أربسة مضت منــه وفي الشهر الرابع عشرة حيض فان رأت خمسة دماً وأربعة طهرا واستمركذلك فحيضها في الشهر الاول عشرة لان ختم العشرة بالدم الي أن ينظر ان ختمه بماذا يكون فيأخــذ د. ا وطهرا وذلك تســمة فيضربه فيما يقارب الشعر وذلك ثلاثة فيكون سبعة وعشرين وآخره طهر ثم بعده دم خمسة ثلاثة منها تمام الشهر وتصلي فيها ثم يومان من أول الشهر الثاني رأت ميهما وبعدهما طهر أربية ودم خمسة فالعشرة من أول الشهر الثاني حيض الى أن ينظر ان ختمه بما ذا يكون فيضرب تسعة فيما يقارب الشهر وذلك سبعة فيكون ثلاثة وستين وآخره طهر فقد مضى من الشهر الثالث ثلاثة لم تو فيها تم استقبلها دم خسة فهذا حيضها في الشهر الثالث لان ختم العشرة بالطهر الى أن ينظر ان ختم الشهر الثالث عاذا يكون فيأخــذ دما وطهرآ وذلك تسعة فيضربه فيما يوافق ثلاثة أشهر وذلك عشرة فيكون تسمين وآخره طهر فاستقام أمرها لانه استقبلها فيالشهر الرابع مثل ماكان في الشهر الاول فعلمنا أن دورها في كل ثلاثة أشهر كما بينا وكذلك ان قلبت فقلت رأت أربعة دم و خمسة طهرآفهوفي التخريج كابينا فاذا رأت خمسة دماوخمسة طهرآ واستمر كذلك فيضها خسة من أول مارأت لانختم العشرة بالطهر الى أن ينظر ان ختم الشهـر بما ذا يكون فمأخذ دما وطهرآ وذلك عشرة ويضربه فيما يوافق الشهر وذلك ثلاثة فيكون ثلاثين وآخره طهر فاستقام أمرها في كلشهر الحيض خمسة والطهرخمسة وعشرون فانرأت خمسة دماوستة طهرآ

واستمركذلك فحيضها من أول ما رأت خمسة لان ختم العشرة بالطهر وتصير هذه الخسة عادة لها بالمرة الواحدة لانها مبتدأة الى أن ينظر ان ختم الشهر الثاني بما ذا يكون فأخذ دما وطه يآ وذلك أحد عشر ويضربه فيما يقاربالشهر وذلك ثلاثة فيكون ثلاثة وثلاثين وآخر المضروب طهر فقد مضى فىالشهر الثانى من أيام عادتها ثلاثة وبتى يومان ويومان لايكون حيضاً ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله تمالي ان العادة لا تننقل بالمرة الواحــدة وتخرج هذه المسئلة على تولهما دون قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كما بينا في أول الـكتاب فأما على قول من لا يرى البدل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى فأنها لاتترك الصلاة في شيُّ من الشهر الثاني الى أن ينظر أنها هـل ترى في الشهر التالث في أيام عادتها فتأخذ دما وطهرآ وذلك أحدعشر فتضربه فيإيقارب الشهرين وذلكستة فيكون ستة وستين وآخره طهر فقد مضى من أيام عادتها في الشهر الثالث لم تو فيه شيئاً وصاحبة العادة ان لم ترمر تين على الولاء يستأنف لها في موضع الرؤية لان العادة كما تنتقــل برؤية المخالف مرتين تنتقل بعدم الرؤية في أيامها مرتين واذا استأنف في وضع الرؤية كان حيضها خمسة واستقام أمرهاعلى أن يكون دورها فى كل ستة وستين يوما الحيض خمسة والطهر احــد وستون يوما وأما على نول من يرى البدل وهو قول محمد رحمه الله تمالى فانه يقول يبدل لها خمسة بعد ثلاثة مضت من الشهر الثاني لوجود شرط الابدال لانه ستى بعده طهرتام وهو تمانية وعشرون على ما نثبته في بايه فيترك هذه الحسة الىأن ينظر ان ختم الشهر ين بما ذا يكون فيأخذ احد عشر ويضربه فيما يقارب الشهرين وذلك ستة فيكون ستة وستين فلم ترمرتين على الولا فيستأنف لها من موضع الرؤية واستقام دورها فى كل ستة وستين تدع خمسة وتصلى ثمانية وعشرين ثم تدع خمسة بحساب البدل ثم تصلي عانية وعشرين وهذا دأبها وان استم بها الدم بعد شهور استمرارا متصلا فكان محمد بن ابراهيم الميداني رحمه الله تعالى يقول حيضها في أيام الاستمرار خمسة وطهرها بقية الشهرخمسةوعشرون لأنها كانت تصلى في تمانية وعشرين لأجل الضرورة لا لانه كان طهراً صحيحاً يصلح لنصب المادة فاذا ارتفعت الضرورة باتصال الاستمرار عادت الى ما هو الاصل وهو أن يكون باقي الشهر بعدأ يام عادتها في الحيض طهراً لها وذلك خمسة وعشرون وكان أبو عُمان تقول حيضها عشرة في زمان الاستمرار وطهرها عشرون لان الطهر لما فسد فسد الدم أيضاً وانما كنالا نجعل العشرة حيضاًلان ختمها بالطهر وقد

زال ذلك الممنى فحيضها عشرة وطهرها عشرون كما لو ابتليت بالاستمرار اشداء وكان أبو سهل تقول حيضها خمسة وطهرها ثمانية وعشرون لانها قد رأت كل واحد منهما مرات وحكمنا بأن الخمسة حيض وطهرها ثمانية وعشرون فعلى ذلك تبني في زمان الاستمرار لان لمحكوم بصحته شرعا بمنزلة ما هو صحيح حقيقة فان رأت ستة دما وخمسة طهرآ واستمر كذلك فحيضها من أول مارأت ستة وباقي الشهر طهر الى أن ينظر ان خيم الشهر بما ذا يكون فيأخذ دما وطهراً وذلك احــد عشر ويضربه فيما يقارب الشهر وذلك ثلاثة فيكون ثلاثة وثلاثين وآخر المضروب طهر فقد مضي من أيامها في الشهر الثابي ثلائة لم تر فيها ثم رأت سنة دما وقد بتي من أيام حيضها ثلاثة وذلك يكفيها فكان حيضها في الشهر الثاني هــذه الثلاثة الىأن ينظران ختمه بما ذا يكون فيأخذ احدعشر ويضربه فيما يقاربالشهرين وذلك ستة فيكون ستة وستين وآخره طهر فقد مضت أيامهـا في الشـهر الثالث لم ترفيها فتصلي الى موضع حيضها الآخر على قول من لا يرى البدل وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يبدل لها ستة بعد سنة مضت من الشهر الثالث لأنه سق بعدها من الشهر الثالث عمانية عشر وذلك طهر نام الى أن ينظر ان ختم الشهر الثالث بما ذا يكون فيضرب احد عشر فيما يقارب ثلاثة أشهر وذلك ثمانية فيكون ثمانيــة وثمانين يوما وآخره طهــر ثم رأت ســـتة دما يومان تمام الشهرالثالث تصلى فيهما وأربعة وجدته في أيامها فذلك حيضها في الشهر الرابع الى أن ينظر انختمه بماذا يكون فيأخذ أحدعشر ويضربه فيما يقارب أربعة أشهر وذلك احد عشر فيكونمائة واحداوعشرين وآخره طهر ثم الدم بمده ستةوجدتها في أيامها فذلك حيضها في الشهر الخامس الى أن ينظر أن ختمه بماذا يكون فيضرب أحد عشر في أربعة عشر فيكون مائة وأربعة وخمسين وآخره طهر فقد مضى من أيامها في الشهر السادس أربعــة بتي يومان وذلك لايكون حيضاً فنصلى الى موضع حيضها الآخر عنداً بي حنيفة رحمه الله تعالى وسِدل لها عند محمد رحمه الله تعالى ستة بعد أربعة مضت من الشهر السادس الي أن ينظر أن ختم الشهر بماذا يكون فيضرب أحمد عشر فيما يقارب سمتة أشهر وذلك سمتة عشر فيكون مائة وسنة وسبمين وآخر المضروب طهر ثم بعده دم ستة أربعة تمام الشهر السادس تصلى فيه وانما رأت في الشهر السابع يومين في أيامها وذلك لايكون حيضاً فتبين أنها لم تر مرتين على الولاء فيستأنف لها من وقت الابدال وتجعل تلك الستة يمني الستة التي جعلت

بدلا عند محمد رحمه الله تمالي حيضاً لها بطريق انتقال العادة اليه حتى اذا كانت لم تصل فيها أخيذاً تقول محمد رحمه الله تعالى فليس علمها فضاء تلان الصلوات أيضاً عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي واســـتقام أمرها على أن يكون دورها في كل ستة أشهر على ما بينا فتنتقل عادتها من حيث المكان والعدد على حاله فان رأت ستة دما وسية طهراً واستمر كذلك وذلك أنى عشر ويضربه فيما يقارب الشهر وذلك ثلاثة فيكون ستة وثلاثين وآخره طهر فقد مضت أيامها في الشمهر الثاني لم تر فيها فتصلي الى موضع حيضها الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي ويبدل لها ستة بعد ستة مضت من الشهر الثاني عنم محمد رحمه الله تمالي تنرك فيها الصلاة الى أن ينظر أن ختم الشمهر بماذا يكون فيضرب اثني عشر فيما يوافق الشهرين وذلك خمسة فيكون ستين وآخره طهر فاستقام أمرها واستقبلها في الشهر الثالث مثل ما كان في الشهر الأول فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تنرك ستة من أول كل شهرين وتصلى أربِمة وخمسين وعند محمد رحمه الله تعالى تترك ستة من أول الشهر وتصلى ثلاثين ثم تنرك سنة محساب البدل ثم تصلي ثمانية عشر وذلك دأبها وعلى هذا الطريق بخرج سنة وسبمة وقلبها وتمانية وثمانية وثمانية وتسمة وقلمها وتسمة وتسمة وتسمة وعشرة وقلبها الى أن تقول رأت في الابتداء عشرة دماوعشرة طهرا واستمر كذلك فيضها من أول مارأت عشرة الى ان ينظران ختم الشهر عَاذًا يكون فيأخذ دماوطهراً وذلك عشرون ويضربه فيما يقارب الشهروذلك اثنان فيكون أربمين وآخره طهر فقد مضت أيامها فىالشهر الثاني لم تو فيهاشيثاً والابدال غير ممكن الاعلى قول من يقول بالجرأو الطرح على مأنبينه في بابه لا أن بمدالا بدال لايبقي الى موضع حيضها الثاني طهر تام فتصلي الى موضع حيضها الثاني حتى ينظر الى ان ختم الشهرين بماذا يكون فيأخل دما وطهرا وذلك عشرون ويضربه فيما يوافق الشهرين وذلك ثلاثة فيكون ستين وآخره طهر فاستقام أمرها واستقبلها في الشهر الثالث مثل ما كان في الشهر الاول فيكون دورها في كل شهرين لنرك عشرة وتصلى خمسين يوما وذلك دأبها والله أعلم

#### -ه واب الانتقال ﴾

قال رحمه الله تعالى الانتقال على ضربين انتقال موضع وانتقال عدد ولا يحصل الانتقال

بالمرة الواحدة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى مالم تو مرتين وعند أبي يوسف رحمه الله تمالي بالمرة الواحدة بحصل انتقال المادة قاللان المداء المادة بحصل بالمرة فيكون كذلك انتفالها لانالمرأة صاحبة بلوي وفي الانتقال بالمرة الواحدة تيسير علىها فكان القول بهأولى لفوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر ولان المرة الاخيرة متصلة بالاستمرار والبناء على العادة في زمان الاستمرار فترجح ما كان متصلا بالاستمرار على ماكان قبله لان هذه المرةالصحتها صارت فاصلة بين زمان الاستمرار وما تقدم وأبو حنيفةومحمد رحمهما الله تمالى قالا العادة مشتقة من العود ولن محصل العوديدون النكرار ولان الشي لاينسخه الا ماهو مشله أو فوقه قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها والأول متأكدبالتكرار فلانسخهالا ما هومثله فيالتأكدوقد بينا الفرق بيناسداءالعادةوالتقالها ثم نبدأ ببيان انتقال الموضع فنقول هو نوعان الرة يكون بالرؤية في غير موضع عادتها مرتين وتارة يكون بعمدم الرؤية مرتين وبيان ذلك امرأة حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر طهرت مرة خمسة وعشرين بوما ثم رأت الدم عشرة فهذه العشرة حيض عند أبي يوسف وحمه الله تعالى وتنتقل عادتها في الحيض الى موضع الرؤية وفي الطهر الى خمسة وعشرين وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي لاتكون هذه العشرة حيضاً لهاول كمن توقف أمرها على الرؤية في أيام عادتها في الثاني فان رأت تبين أن ما سبق لم يكن حيضا وان لم تر بان. طهرت خسة وعشرين بعدهذه المشرة ثم رأت الدم عشرة تبين أن المشرة الأولى كانت حيضاً لأنها رأت خلاف عادتها في الموضع مرتين والمدد بحاله فا نتقلت عادتها الى موضع الرؤية ولوكانت عادتها في الحيض ثلاثة وفي الطهر خمسة عشر فطهرت ستة عشر يوماً فهذه لم تر مرة لانه لم يبق من أيام عادتهاما عكن ان يجمل حيضا لها فتصلي الى موضع حيضها وموضع حيضها الاول من خمسة عشر الى ثمانية عشر وموضع حيضها الثاني من ثلاثة وثلاثين الى ستة وثلاثين حتى اذا طهرت ثلاثة وثلاثين ثم استمربها الدم فقدوافق الاستمرار التداء حيضها الثانى فيجعل ثلاثة حيضاً وخمسة عشر ظهراً وان طهرت أربعة وثلاثين فلم ترمر تين على الولاء لان الباق من أيامها الثاني لا يمكن ان يجعل حيضا فانتفات عادتها الى أول الاستمرار لعدم الرؤية مرتين فتكون الثلاثة من أول الاستمرار حيضًا لها ألا ترى ان امرأة عادتها في الحيض في أول كل شهر عشرة وفي الطهرعشرين فحبات ثم ا

ولدت وقد بق من الشهر عشرة واستمر بها الدم فهذه العشرة والشهر الذي يلبها نفاسها ثم بعده عشرون طهرها ثم عشرة حيضها فقد انتقلت عادتها فى الحيض من أول الشهر الى آخره لعدم الرؤية مراراً فى زمان الحبل فعرفنا ان العادة تنتقل بعدم الرؤية مرتين والله أعلم بالصواب

﴿ فَصَـلَ ﴾ في بيان البدل على قول محمد رحمه الله تمالي صاحبة العادة المعروفة اذا لم تر في أيامها مايصلح أن يكون حيضا ورأت بعد أيامها مايصلح أن يكون حيضا فعنمد أبي حنيفة رحمه الله تمالي يتوقف حكم مارأت على ماترى في المرة الثانية فان رأت في موضع عادتها تبين ان ماسبق لم يكن حيضا وان رأت في الشهر الثاني مثل مارأت في الشهر الاول تبين ان ماسبق كان حيضا وانتقلت عادتها وكان لا مجوز الا دال لان في الابدال الهام نقل العادة بالمرة الواحدة وذلك لايجوز فاما محمد قال اذا رأت بعد أيامها ماعكن ان بجعــل حيضا جعل حيضابدلا عن أيامها اذا أمكن الابدال والامكان بان سبق الي موضع حيضها الثانى بمد الابدال اقل مدة الطهر وذلك خمسة عشر بوما أو أكثر سواء كان الطّهرخالصا أو فيه استمرار فان كان الباقي بمد الابدال من طهرها دون خمسة عشر نظر فان أمكن ان يجر من موضع حيضها الثاني مايضم الى مافي الطهر فيكون ذلك خمسة عشر ويبتى بعد الجر من موضع حيضها الثاني مايمكن ان يجعل حيضا يبدل لها أيضا وان كان الباقي دون ذلك فحينيذ لا يبدل لها وتصلى الى موضع حيضها الثانى لان الحيض مبنى على الامكان والامكان موجود اذا بتى بعد الابدال مدة طهر تام أو أمكن تميمه بالجر لان عادة المرأة لاتبتي على صفة واحدة ولكنها تتقدم تارة وتتأخر أخرى وكان أبو حفص الكبيرومجمد بن مقاتل يقولان بالبدل على قول محمد رحمه الله تمالي بطريق الطرح لا بطريق الجر وبيانه اذا كان الباقى بعد الابدال أقل من خمسة عشر يوما فان أمكن ان يطرح من أيام البدل مايضم الى باقي الطهر فيتم خمسة عشر يوما ويبقى من موضع البدل ما يمكن ان يجمل حيضاً يبدل لها وان كان الباقي دون ذلك لا يبدل لها وقالا هـذا الوجه أولى لان التغيير فيه في موضع واحد وفي الجر التغيير في موضمين وجواز التغيير لاجــل الضرورة فاذا كان يرتفع ذلك بالمرة لابجوز اثباته في موضمين وعدد البدل دون عدد الاصل وبيانه في التيمم مع الوضوء وكان أبو زيد الكبير وأبو يعقوب الغزالي يقولان بالبــدل اذا كان

يبقى بعد الابدال الى موضع حيضها الثاني خمسة عشر يوما فانكان الباق دون ذلك لايبدل لهالان أنبات البدل ليكون الدم المرقى بين طهرين تامين فاذا وجد بهذه الصفة يبدل لها وإلا فلا وبيانه من المسائل امرأة عادتها في الحيض خمسة وطهرها عشرون طهرت مرة أنين وعشرين يوما ثم استمر بها الدم يجعـل حيضها من أول الاستمرار ثلاثة لانها رأت في أيامها مايمكن الربجمل حيضا فان طهرت ثلاثة وعشرين ثم استمر بها الدم فعند أبي حنيفة رحمه الله تمالى تصلى الى موضع حيضها الثانى وذلك اثنان وعشرون يوما وعنسد مجمد رحمه الله تعالى يبدل لها خمسة من أول الاستمرار لان الباقي بعد الابدال إلى موضع حيضها الثاني سبعة عشر يوما وكذلك ان طهرت أربعة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين ثم استمر بها الدم فعند أبي حنيفة رحمه الله تمالي تصلي الي موضع حيضها الثاني وذلك آنان وعشرون يوما وعند محمد رحمه الله تعالى يبدل لها خسة من أول الاستمرار لان الباقي بعد الابدال الى موضع حيضها الثاني سبعة عشر نوما وكذلك ان طهرت أربعة وعشرين نوما أو خمسة وعشرين واستمريها الدم ببدل لها خمسة لان الباقي بمد خمسة عشر يوما فتدع خمسة وتصلي خمسة عشرتم تدعخمسة وتصلى عشرين فان طهرت ستة وعشرين يوماثم استمر بها الدم فعلى قول أبي زيد وأبي يعقوب لايبدل لها لان الباقي بمد الابدال أربعة عشر يوما ولكنها تصليمن أول الاستمرار تسعة عشر يومائم تدع خمسة وتصلي عشرين وعلى قول محمد رحمه الله تمالي يبدل لها خمسة لان الابدال بطريق الجر ممكن فيجر من موضع حيضها الثاني يوماً إلى بقية طهرها ليتم خمسة عشر فندع من أول الاستمر ارخمسة بطريق البدل ثم تصلى خمسة عشر ثم تدع أربعة ثم تصلى عشرين ثم تدع خمسة وتصلى عشرين وعلى قول أبي حفص ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى يبدل لها بطريق الطرح فتدع من أول الاستمرار أربمة ثم تصلى خمسة عشر ثم مدع خمسة وتصلى عشرين وكذلك ان طهرت سبعة وعشرين تم استمر بها الدم فهو في التخريج كما بينا وان طهرت ثمانية وعشرين ثم استمر بها الدم لايبدل لها بالاتفاق لان بعد الابدال يبقى من الطهر اثني عشر فان جررت اليه ثلاثة لا ببقي من موضع حيضها الثاني ماعكن ان يجعـل حيضاً وان ضممت من أيام البدل ثلانة لا يبقى ما يمكن أن يجعل حيضاً فلا يبدل لها والكنها تصلى الى موضع حيضها الثاني وذلك سبعة عشر يوما ثم تدع خمسة وتصلي عشرين وكما يجوز الابدال بعد أيامها عند

محمد رحمه الله تعالى يجوز قبل أيامها بشرط أن يكون دراً عقيب طهر صحيح لا استمرار فيه حق اذا صلت في شيء من الطهر المتقدم بالدم لايبدل لها قبل أيامها بيانه امرأة حيضها خمسة وطهرها عشرون طهرت أيامها فعند محمد رحمه الله تعالى تجمل الحمسة المتقدمة حيضاً بدلا عن أيامها ولو طهرت أربعة عشر نم رأت ستة دما ثم طهرت أيامها لم يبدل لها شئ من المنقدم لانها صلت في يوم منه بالدم وهو اليوم الخامس عشر وعند محمد رحمه الله تعالى يبدل لها مشل أيامها أو أقل من أيامها بقدد الممكن ولا يجوز أن يبدل لها أكثر من أيامها الا بشرط أن يكون بين طهرين صححيحين الممكن ولا يجوز أن يبدل لها أكثر من أيامها الا بشرط أن يكون بين طهرين صححيحين لا استمرار فيهما لان الحاجة الى جمل الزيادة حيضاً ابتداء فالم يكن مربياً بين طهرين أيامها لابدال قبل أيامها وبعد أيامها بيدل لها قبل أيامها لانه أسرعهما امكانا وبيانه اذا كانت عادتها في الحيض ثلاثة وفي الطهرسبمة وعشرون فطبرت خمسة عشر يوما ثم وأت الدم فانها لم تر فطبرت خمسة عشر يوما ثم وأت الدم فانها لم تر في أيامها شيئاً فتبدل لها الثلاثة التي وأنها بعد خمسة عشر لانها مرئية بعد طهر صحيح فكان المكان البدل فيه قائماً فلهذا يبدل لها تلك الثلاثة دون مارأته بعدد أيامها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

# - الزيادة والنقصان في أيام الحيض كان

و قال كه رحمه الله تعالى اعلم بأن صاحبة العادة المعروفة اذا رأت الدم زيادة على عادتها المعروفة يجعل ذلك حيضاً مالم يجاوز أكثر الحيض فان جاوز ردت الى أيام عادتها فيجمل ذلك حيضها وما سواه استحاضة لانطبع المرأة لا يكون على صفة واحدة في جميع الاوقات فيزداد حيضها نارة باعتبار قوة طبعها وينقص أخري بضعف طبعها وأمر الحيض مبنى على الامكان فاذا لم تجاوز العشرة فالامكان قائم في الكل وان جاوز العشرة فقد صارت مستحاضة للا رأت زيادة على العشرة قال صلى الله عليه سلم المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائها ولان مارأته بمد معروفها تبع لمعروفها اذا لم يجاوز العشرة وحكم التبع حكم المتبوع فأما بعد المجاوزة تجاذبه جانبان فان اعتباره بأيامها يجعله حيضاً واعتباره بما زاد على العشرة يجمله استحاضة فيترجح هذا الجانب لانه ماظهر الا عند ظهور هذه الاستحاضة فالظاهر انه

كان لداً، في باطنها فان جاءت الرأة تستفتي فقالت كانت عادتي في الحيض خمسة والآن أرى الدم في اليوم السادس فقد اختلف فيه مشايخنا قال أعَّمة بلخ انها تؤمر بالاغتسال والصه لاة لازحال الزيادة متردد بين الحيض والاستحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد ولان هذم الزيادة لاتكون حيضاً الا بشرط وهو الانقطاع قبـــل ان يجاوز العشرة وذلك موهوم فلا تترك الصلاة باعتبار أمر موهوم وكان محمد بن ابراهـ يمالميداني رحمه الله تعالى يقول لاتؤمر بالاغتسال والصلاة وهو الاصح لانهاعرفناها حائضاً بيقين وفي خروجها من الحيض شك ودليل بقائها حائضاً ظاهر وهو رؤية الدم وهذهالزيادة لاتكون استحاضة الابشرط الاستمرار حتى تجاوز العشرة وذلك الشرط غمير ثابت فتيقناها حائضا لاتؤم بالاغتسال والصلاة حتى بتبين أمرها فان جاوز العشرة فحيننذ تؤمر بقضاء ماتركت من الصلوات بمد أيام عادتها واعتبر هذا بالمبتدأة لاتؤمر بالاغتسال والصلاة مع رؤية الدم ما لم تجاوز العشرة ومما ذكر محمد رحمه تعالي في هــذا الباب من المسائل امرأة عادتها في الحيض خمسة في أول كل شهر فرأت ثلاثة أيام دما في أيامها ثم انقطع سبعة أيام أو ستة أيام ثم رأته يوما أو أكثر فخمستها المعروفة هي الحيض في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بناء على جواز ختم الحيض بالطهر وان طهر مادون خمسة عشركالدم المتوالى عنـــده وعلى قول محمد رحمه الله تمالى الثلاثة الأولى هي الحيض لانه لايري ختم الحيض بالطهر ولو انها رأت في أول العشرة يومين دما وفي آخرها يومين دما فذكر الشيخ الامام برهان الدين رحمه الله تمالى ان قوله خمستها حيضاذا كان اليومان الآخران همــا اليومالعاشر والحادي عشر اما اذا كان البومان التاسع والعاشر فالكل حيض عنه أبي يوسف رحمه الله تعالى ولم يكن شي من ذلك حيضا في قول محمد رحمه الله تعالى لان الطهـ ر غالب فصار فاصلا بين الدمين وواحد منهما بانفراده لا يمكن ان يجـل حيضا فان لم ترفي أو لها يومين دما لم يكنشئ من ذلك حيضا عندهم جميما وان رأت في أولها يومين دماورات اليوم الماشر والحادى عشر والثاني عشر دما كانت خستها هي الحيض في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي لان الطهر قاصر فهو كالدم المتوالى وعنه محمد الثلاثة الاخيرة هي الحيض بطريق البدل فان الابدال ممكن لانه يبقي بعده الى مدة حيضهاالثاني مدة طهر كامل فان رأت فيأول خستها يوما دماويوما طهرا حتى جاوز المشرة كانتخمستها حيضا في قولهم جميعاً لان ابتداء الخمسة

وختمها كانبالدم والطهر المتخلل قاصر فان طهرت أول يوم من الشهر ثم رأت يوما دما ويوما طهراحتى جاوز العشرة فاليوم الاول ليس بحيض عندهم جيءاً لانه لم يسبقه دموهو في نفسه طهر وانماجوز أبو يوسف رحمه الله تتداء الحيض بالطهر بشرط ان يتقدمه دم الاستحاضة والاربعة الباقية من أيامها حيض في قول أبى يوسف رحمه الله تمالى لانه لا يرى ختم الحيض بالطهر الا اذا تعقب دما وعلى قول محمد حيضها ثلاثة وهى الثانى والثالث والرابع من أيامها فان الخامس كان طهر اوهو لا يرى ختم الحيض بالطهر وان وقف على المشرة كان مابعد اليوم الاول حيضا كله وان رأت يومادما قبل رأس الشهر ومن أول الشهر يوما طهر اويوما دما الى تمام العشرة فاليوم الاول وجميع ذلك حيض الى اليوم العاشر فانها لم ترفيه دما ولا بعده وما سوى ذلك وجد فيه شرط الامكان فجمل حيضا وان جاوز العشرة في مستها الممروفة هي الخيض في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد حيضها ثلاثة أيام وهي الثاني والثالث والرابع من معروفها لانها طهرت في اليوم الاول والخامس وهو لا يرى بداية الحيض ولا ختمه بالطهر وبعض هذه المسائل يأني بيانه في فصل بفرض له

# ۔ ﷺ باب فی تقدیم الحیض و تأخیرہ ﷺ۔

اعلم أن صاحبة العادة اذا رأت قبل عادتها دما فهو على ثلاثة أوجه في وجه هو حيض بالانفاق وفي وجه اختلفوا فيه وفي وجه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما الوجه الاول وهو انها اذا رأت قبل أيامها مالا يمكن أن يجمل حيضاً بانفراده ورأت في أيامها ما يمكن أن يجمل حيضاً بانفراده ولم يجاوز المكل عشرة فالمكل حيض بالانفاق لان مارأته قبل أيامها غير مستقل بنفسه فيجمل تبها كمارأته في أيامها وذكر في نوادر الصلاة عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى مطلقا ان المتقدم لا يكون حيضاً ولكن تأويله اذا كان بحيث لا يمكن أن يجمل حيضاً بانفراده و بعض أعمة بلخ أخذوا بالظاهر فنمالوا المتقدم عنده لا يكون حيضاً على حال لانه مستنكر مر في قبل وقت واما الوجه الذي اختلفوافيه فشلائة فصول وأحدها أن ترى قبل خستها المعروفة خسمة أو ثلائة أولا تري في خمستها شيئاً أو رأت قبل خسمها يوما أو يومين بحيث لا يمكن جمل كل واحد منهما بانفراده حيضاً مالم يجتمعافني كتاب الصلاة قال الكل حيض وهو قول أبي يوسف ومحمد

رحمهما الله تمالى ولم يذكر قول أبي حنيفة وقد نص على الخلاف في نوادر الصلاة ان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون شئ من ذلك حيضاً وجه قولهاان الحيض مبنى على الامكان والمتقدم قياس المتأخر فكما جمل المتأخر عند الامكان حيضا فكذلك المتقدم وأبوحنيفة رحمه الله تمالي يقول المتقدم دم مستنكر مرئى قبل وقته فلا يكون حيضا كالصغيرة جداً أذا رأت الدموهذا لان الحاجة الى اثبات الحيض لها ابتداء ولا يحصل ذلك عما ليس عمهود لها مالم تأكد بالتكرارلان الدلالة قامت على ان المادة لاتنتقل بالمرة الواحدة بخلاف المتأخر فان الحاجة هناك الى إنقاء ماثبت من صفة الحيض والانقاء لايستدعى دليلا موجبا والوجه الثالث اذًا رأت قبل أيامها ما يكون حيضا بانفر ادمورأت أيامها مع ذلك فعلى قولهما لا يشكل ان الكل حيض اذا لم يجاوز العشرة اعتبارا للمنقدم بالمتأخر وعن أبي حنيفة رحمه الله تمالي روايتان فيه روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ان الـكل حيضوما رأت في أيامها يكون أصلا لكونه مستقلا ينفسه فيستتبع ما تقدم كما لوكان المتقدم يوماأو يومين وروي محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالي ان أيامها حيض فأما المتقـدم فحكمه موقوف على ما ترى في الشهر الثاني فان رأت مثل ما رأته في الشهر الأول تبين انه كان حيضاً وانتقلت عادتها بالتكرار وانرأت في الشهر الثاني في أيامها ولم تر قبل أيامها "بين ان المتقدم لم يكن حيضا لانه مستنكر مرتى قبل وقته وهو في نفسه مستقل فلا يمكن جمله تبمآ لايامها بخلاف اليوم واليومين فاذا جاءت المرأة تستفتى انها ترى الدم قبل أيامها فعندهما تَوْمر بتركُ الصلاة اذا كان الباق من أيام طهرها مالو ضم الي أيامها لم يجاوز العشرة لانها ترى الدم عقيب طهر صحيح فكان حيضاً للامكان وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان كان الباق من طهرها ثلاثة أيام أو أكثر لم تؤمر بترك الصلاة لان هذا المتقدم ليس بحيض لكونه مستقلا في نفسه فلا تستتبعه أيام حيضها وان كان يوما ألو يومين فعملي قول أعَّمة بلخ تؤمر بترك الصلاة وعلى قول أثمة بخارى لاتؤمر به عند أبي حنيفة لان هذا المتقدم عنده لا يكون حيضاً الا بشرط ان ترى في أيامها ماعكن ان يجمل حيضاً بانفراده ولم بنبت هذا الشرط بمد فلا تؤمر بترك الصلاة وهو نظير الاختلاف الذي بيناه في الباب المتقدم فاما في المتأخر ان رأت أيامها ورأت بعد أيامها أيضاً ولم بجاوز المشرة فالكل حيض بالاتفاق لان مابعد أيامها في حكم التبع لايامها ويستقيم اثبات التبع بعــه نبوت الاصل بخــلاف

المتقدم عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وان لم تر في أيامها ورأت بعــد أيامها مايمكن ان يجمل حيضاً أو رأت في أيامها يوما أو يومين وبعد أيامها مثل ذلك بحيث لايمكن جعل كل واحد منهما بانفراده حيضاً وعكن جعل ذلك كله حيضاً فني ظاهر الرواية ان ذلك حيض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى للامكان وذكر أبو سهل الفرائض رحمه الله تعالى رواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه موقوف على ماترى في الشهر الثاني فان رأت في الشهر الثاني في أيامها تبين ان ذلك لم يكن حيضاً وانتقلت به عادتها وان رأت قبل أنامهاوفي أنامها وبعد أياءها فعلى أصل أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى حكم المتقدموالمتأخر سواءلا يفصل البعض عن البعض ولكن ان لم بجاوز الكل عشرة فالكل حيض وانجاوز كانحيضها أيام عادتها دون ماتقدم وما تأخر وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ان أيامها تصير فاصلة بين المتقدم والمتأخر ومعنى هذا انه لايعتبر المتقـدم انما تعتـبر أيامها وما تأخر فان لم يجاوز العشرة فالحل حيض وان جاوز فحيضها أيامها وظاهر المذهب عن أبي حنيفة أنه ينظر الى قدر المتقدم فان كان يوما أو يومـين لانفصل عن أيامها والجواب فيــه كما قالا ان لم يجاوزالكل العشرة فالكل حيضوانكان المتقدم ثلاثة أيام أو أكثر يصير فاصلافينظر الى أيامها وما تأخرخاصة وهذا بناءعلى أصله ان المتقدم اذا كان لايستقل بنفسه يجمل حيضاً تبعاً لها مخلاف ما اذا استقل ينفسه واما اذا رأت قبل أيامها ولم تر في أيامها شيئاً ورأت بعد أيامها فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى اذا جاوز الكل العشرة فحيضها أيامها لانه يجعل زمان الطهرحيضاً باحاطة الدمين به وعلى قول محمد رحمه الله تمالى حيضها ماتقدم ان أمكن وان لم يمكن فحيضها ماتأخر وعن أبي حنيفة رحمه الله نمالي فيــه روايتان في ظاهر الرواية بجمل المتأخر حيضاً وعلى ماذكراً بو سهل الفرائضي رحمه الله تمالي يكون موقوفاً على ما ترى في الشهر الثاني وعلى هــذا ني محمد رحمه الله تمالي أول الباب فقال امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فرأت قبلها خمسة دما وطهرت أيامها ثم رأت بعد ذلك يوما أو يومين أو ثلاثة فايامها المعروفة هي الحيض في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تمالي المتقدم هو الحيض وكذلك ان كانت رأت يومين دما من أول أيامها مع ذلك أو من آخر أيامها لان مارأته في أول أيامها لا يمكن ان يجعل حيضاً بانفراده وان رأت ثلاثة دماً في أيامها مع ذلك من أولها أو من آخرها كانت هذه الثلاثة هي الحيض في

أول محمد رحمه الله تمالى لانهارأت في أيامها ما يمكن ان يجمل حيضاً بانفراده وان كان حيضها ثلاثة أيام من أول كل شهرفتقه م حيضها قبل ذلك احد عشر يوماثم طهرت أيامها فلم تر فيها ولا فيما بمدها دما فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان ذلك استحاضة الا أن يماودها لدم في مثل تلك الحالة احدد عشر يوما أخر فان عاودها كانت ثلاثة أيام من الايام الأول من أولهما حيضاً وثلاثة أيام من همذه الاحمد عشر يوما الأخرى حيضاً من أولها لانه لا يرى الابدال فجمل حكم ذلك مو قوفاً فان تأكدبالتكرار انتقلت مه المادة لما بينا أن انتقال العادة يحصل بعدم الرؤية في أيامهاص تين فاما عند محمد رحمه الله تعالى ثلاثة أيام من أول الاحد عشر يوما الأول حيض بطريق البدل لانه مرئى عقيب طهر صحيح وحكم انتقال العادة به يكون موقوفا على ماترى في الشهر الثانيكما قال أبو حنيفة رحمه الله تمالى فان كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فحاضتها ثم استمر مها الدم الى تمام الشهر ثم انقطع في خمستها ثم استمر بعدها فني قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حيضها خمستها لأحاطة أأدم بجانبيما وقال محمد رحمه الله تعالى حيضها خمسة أيام بعد أيامها لان شرط الابدال في المنقدم ان يكون مرثياً عقيب طهر صحيح لااستمرار فيه ولم يوجد فكان الابدال بعد أيامها لانه يبتى بعد الابدال الى موضع حيضها الثانى مدة طهر تام وان كان فيه استمرار وان لَمْ تَرَكَذُلُكُ وَلَكُنُّهَا رَأْتَ خَسَمَةً قَبِلَ أَنَّامُهَا دَمَا وَطَهْرَتَ أَيَّامُهَا فَتَلَكَ الْحَسَةَ هِي الحَيْض فى قول محمد رحمه الله تعالى لوجود شرط الابدال فى المتقدم فان رأت فى المرة الثانية تلك الخسة وأيامها المعروفة وزيادة يوم دما فحيضها الخسسة المعروفة لان انتقال العادة لا محصل بالمرة الواحدة فان لم تر في المرة الثانية كذلك ولكنها رأت الحسة التي قبل أيامها وطهرت أيامها وطهرت بعد أيامها ثم رأت فيالمرة الثالثة تلك الحنسة وخمستها وزيادة يوم فحيضها هي الحمسة الاولى لان انتقال العادة حصل بعدم الرؤية في أيامها مرتين وكذلك ان طهرت في أيامهامر تين ولم تر في غيرها دما ثم رأت الدم خمسة قبل أيامها وفي أيامها وزيادة يوم فيضها خمسة من أول ما رأت لانتقال العادة في الموضع لعدم الرؤية مرتين وان كانت طهرت في أيامها مرة واحدة فحيضها هي الخسة المعروفة لان الانتقال لا يحصل بمــدم الرؤية مرة الا في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي فان كانت لم تر قبل أيامها ولافي أيامها ورأت بعدها خمسة دما ثم في المرة الثانية طهرت خمستها وهذه الخسة ثم استمر بها الدم فأيامها خمسة

من حين استمر بها الدم لانتقال العادة الى موضع الرؤية بعـدم الرؤية في أيامها مرتين ﴿ قال ﴾ في الكتاب وما بعدها طهر الى تمام الشهر من حين استمر بها الدم ثم تكون حائضاً وأكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى على أن هذا الجواب غلط والصحيح أن بعد ما تبترك خمسة من أول الاستمرار تصلى ثلاثين يوما لان عادتها في الطهر قدانتقلت الى ثلاثين يوما برؤيته مرتين على الولاء فني الشهر الاول طهـرت خمستها بعد مامضي من طهرها خمسة وعشرون فذلك ثلاثون يومائم رأت خمسة ثم طهرت بقيــة الشــهر وذلك عشرون نوماً وطهرت خمستها وخمسة يمد خمستها في الشــهر الثالث فذلك ثلاثون نوماً فعلمنا أنها طهـرت مرتين على الولاء ثلاثين فانتقلت عادتها في الطهر الى هــذا فعليه تبني في زمان الاســـتمرار ﴿ قال ﴾ الحاكم رحمــه الله تعالى ويحتمل أن يكون وجـــه جواب محمد رحمه الله تمالي أنها لما طهرت أيامها المعروفة مرتين كان حيضها منتقلا الى حيث ترى الدم فلما رأته في الخسسة الثالثة من الشهر صار ذلك الموضع وقتها وكان حكمها كالتي تدرك فيضها من أول الادراك أو كالتي انتقلت عادتها بالحبل عن موضع عادتهافاذا استمر بها الدم حَتى ينتهي الى هـذه الخسة من الشهر الآخر فقد انتهت الى ممروفها وهي ترى الدم فلا بدمن أن يجمل ذلك حيضاً ولم يحصل بين هذه الخسة وبين الخسسة الاولى من حساب الطهر الا خمسة وعشرون يوماً فلذلك أجاب بما أجاب به وهــذا الذي قاله ضميف لان في حق المبتدأة ليس لها في الطهر عادة تبني على تلك العادة ولهذه في الطهر عادة متأكدة بالتكرار وذلك ثلاثون يوما فلا يجوز النقصان عنه في زمان الاستمرار ومن أصحابنا من قال مراده مما قال وما بمدها طهر الى تمام الشمهر خمسة عشر يوماً لائه انما استمر بها الدم بمد مامضي عشرة أيام من الشهر فان تركت خمسة بتي الى تمام الشهر خمسة عشر يوماً فتصلى فيها ثم تدع خمسة من أول الشهر وهذا أيضاً ضعيف فقد قال فى الكتاب ومابعدها طهر الى تمام الشهر من حين استمر بها الدم فانما جمل أول الشهر فى حقها من وقت الاستمرار والاصح أنه غلط لما بينا

- و فصل في بيان أصول مسائل انتقال العدد كالله ص

اعلم بأن العادة نوعان أصلية وجعلية فصورة العادة الاصلية ان ترى المرأة دمين وطهرين

متفقين صحيحين على الولاء أو أكثر من ذلك وصورة العادة الجملية ان ترى المرأة دمين وطهر بن متفقين بينهما مخالف لهما أو ترى اطهاراً مختلفة أودما مختلفة فينصب أوسط الاعداد لها عادة على قول من نقول باوسط الاعداد وأقل المرتين على قول من نقول بأقل المرتين الاخيرتين فتكون هذه عادة جعلية لها في زمان الاستمرار سميت جعليــة لانه جمــل عادة لها للضرورة ولم يوجــد فيها دليل نبوت العادة حقيقة فان رأت العادة الجملية بعد العادة الاصلية قال أئمة بلخ رحمهم الله تعالى لانتقض به العادة الاصلية لانها دومهاوالشئ لاينفضه ماهو دونه اعا ينقضهماهو مثله أو فوقه ولان ماثبت بالضرورة لايمدو موضع الضرورةوقد محققت الضرورة في أثبات عادة لها ولاضرورة في نقض العادة التي كانت لها ومشايخ بخارى رحمهم الله تمالى يقولون تنقض العادة الاصلية بالعادة الجملية لانه لابد من التكرر في العادة الجملية مخلاف ما كان في العادة الاصلية مثاله اذا كانت العادة الاصلية في الحيض خمسة لا تثبت الجعلية الابرؤية ستة أوسبعة أوثمانية فالتكرار فها خلاف العادة الاصلية مراراً لانسبعة وعمانية سكرر فيهاستة فبالتكرار بخلاف العادة الاصليـة ننتقض تلك المادة ولكن لكونها متفاوتة في نفسها تـكون العادة الثانية جعلية لأأصلية ثم قد بينا ان العادة الاصلية لاتنتفض برؤية المخالف مرة واحدة الاعلى قول أبي توسف رحمه الله تمالي حتى اذا كانت عادتها في الحيض خمسة وفي الطهر عشرين فطهرت خمسة عشر ثم استمر بها الدم فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تصلى من أول الاستمرار خمسة تمام عادتها في الطهر وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تدع من أول الاستمرار خمسة وقد انتقلت عادتها في الطهر الى خمسة عشر بالرؤية مرة واحدة فاما العادة الجملية تنتقض برؤية المخالف مرة واحدة بالاتفاق لانها أضعف من العادة الاصلية وثبوتهاما كان بسبب التكرار فكذلك انتقاضها لايتوقف على وجود التكرار فما بخالفها بخـلاف العادة الاصلية ثم المبتدأة اذا رأت اطهاراً مختلفة ودماء مختلفة فوقمت إلحاجة الى نصب العادة لهما فالبناء على أوسط الاعدادعند محمدين ابراهيم رحمه الله تعالى وعلى أقل المرتين الاخيرتين عند أبي عثمان رحمهالله تعالى وصاحبة العادة والمبتدأة فيهذا الحكم سواء وقد تكون عادةالمرأة في الحيض والطهر جميعاً أصلية وقد تكون جملية فيهما وقد تكون أصلية في أحدهما جملية في الآخر بحسب ما يتفق وذلك كله ينبني على معرفة الاطهار الصحيحة والدماء الصحيحة

فالطهر الصحيح على الاطلاق ان لاينتقص عن أدني مدته وان لاتصلي المرأة في شيءمنه بالدم فان صلت في أول يوم منه بالدم ثم كان الطهر بعده خسة عشر أو أ كثر فهذا صالح لحمل ما بعده من الدم حيضاً غير صالح لنصب العادة به وان صلت في شي منه بالدم ثم كان الطهر بعده دون خمسة عشر فهو غير صالح لنصب العادة ولا يجعل مابعده حيضاً والدم الصحيح ان لاينتقص عن أدني مدته وان يكون بين طهر بن كاملين وبيان هذا انهلو كانت عادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرين فرأت الدم أحمد عشر يوماً ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم استـمر بها الدم فنقول عشرة من أول ما رأت حيضها واليوم الحادي عشر أول طهرها فتصلى فيــه بالدم ثم الطهر خمســة عشر فقــد جاء الاســتمرار وقــد بقي من زمان طهرها | أريعة فتصلى هذه الاربعة ثم تترك عشرة وتصلى عشرين وانكان بعد طهر خمسة عشر رأت خمسة دما ثم طهرت خمسة عشر فهـذه الخسة تكون حيضاً لها لانه مرثى عقيب طهر خمسة عشر فيمكن جعله حيضاً ولكن لاتنتقل عادتها في الطهـر الى خمسة عشر لان الطهـر الأول قـد صلت في أول يوم منه بالدم فـلا يصلح لنصب العادة ولوكانت رأت الدم احد عشر ثم الطهر أربعة عشر ثم الدم خمسة ثم الطهر خمسة عشر ثم استمرفان الخسة لأتجعل حيضاً لها لانها غير مرثية عقيب طهر كامل بل بتلك الحسة يتم طهرها ثم طهرت خمسة عشر فمشرة من ذلك مدة حيضها لم تر فيه ثم جاء الاستمرار وقــد بقيمن طهرها خمسة عشر فتصلى من أول الاستمرار خمسة عشر ثم تدع عشرة وتصلى عشر بن وأما يان البناء على أوسط الاعداد أو على أقل المرتين الأخريرتين ان نقول امرأة حيضها خمسة وطهرهاءشرون رأت الدم سبمة والطهر خمسة عشر والدم ستة والطهر سبعة عشر ثم استمر مها الدم فعلى قول من نقول بأوسط الاعداد تبني على ستة في الحيض وعلى سبعة عشر في الطهر لان المعتبر أوسط الاعداد فما رأت لا أوسط ما ترى وأوسط الاعداد في الحيض ستة لان قبله كان خمسة وبمده كان سبمة وأوسط الاعداد في الحيض ستة لان الطير سيمة عشرفانه كانت عادتهافي الطهر عشرين وقدرأت مرة خمسة عشر فأوسط الاعدادسبعة عشر وعلى قول من نقول بأقل المرتين الأخيرتين انما تبني على ستة في الحيض وخمسة عشر في الطهر لانها أقل المرتين الاخيرتين فقد رأت مرة سبعة ومرةستة وفي الطهر مرة سبعة عشر ومرة خمسة عشر فلهذا بنت في زمان الاستمرار على أقل المرتين الأخيرتين وأصل آخرانه

متىكان لها عادة أصلية فوقعت الحاجة الى نصب العادة لها برؤية أطهار مختلفة أودما مختلفة فينصب لها أوسط الاعداد على قول من يقول به وأقل المرتين على قول من يقول به مما يوافق العادة الاصلية فانه يطرح المأخوذ ثم ينظر الى أوسط الاعداد من الباقي أو الى أقل المرتين فانكان وافق المادة الاصلية عرفت أنها بافية فتبنى عليها الفساد وانلم تكن موافقة للمادة الاصلية عرفت ان العادة الاصلية قد انتقضت والمطروح يصير عادة جعلية لها فتبني على ذلك في زمان الاستمرار ويانه امرأة عادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون طهرت ثلاثين يوماثم رأت الدم عشرة ثم الطهر أربدين ثم الدم عشرة ثم الطهر خمسة عشر ثم الدم عشرة ثم الطهر عشرين ثم استمر فنقول أوسط الاعداد في الطهر عشرون لانها رأت مرة ثلاثين ومرة أربسين ومرة خمسة عشر فأوسط الاعداد عشرون وهو موافق للعادة الاصلية فيطرح ذلك يبتى بمده خمسة عشر وثلاثون وأربعون فأوسط الاعداد ثلاثون فلم يكن موافقاً للمادة الاصلية فعرفنا ان العادة الاصلية قد انتقضت به وانما تبني في زمان الاستمرار على ماهو المطروح وهو دم عشرة وطهر عشرين ولو رأت الدم عشرة والطهر ثلاثين والدم عشرة والطهر خمسة عشر والدم عشرة والطهر عشرين ثم استمر فأوسط الاعداد في الطهر عشرون فيطرح ذلك سبقي بعده خمسة عشروثلاثون وما كان في الاصل عادة لها وذلك عشرون فأوسط الاعداد من ذلك عشرون فلما وافق أوسط الاعداد من الباقي بعد الطرح العادة الاصلية عرفنا أنها لم تنتقض فتبنى عليها ما بعدها فحين طهرت ثلاثين فعشرون منها زمان طهرها وعشرة من حساب حيضها ثم رأت الدمعشرة وهو ابتداءطهرها تمالطهر خمسة عشرعشرة تمام مدة طهرها وخمسة منحساب حيضها ثم الدمعشرة خمسة بقية مدة حيضهاوخمسة من حساب طهرهائم الطهر عشرين خمسة عشر بقية مدة طهرها وخمسة من حساب حيضها فجاء الاستمرار وقدبتي من مدة حيضها خمسة فتــدع خمسة من أول الاستمرار ثم تصلى عشرين ثم تدع عشرة ثم تصلى عشرين وذلك دأبها والمسائل المخرجة على هذا الأصل كثيرة في السؤالات ومن أحكم الاصول فهما ودراية تيسر عليه تخريجها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

# ح ﴿ باب في التقدم والتأخر بالإفراد والشفوع ۗ ۗ ◄٠٠

﴿ قَالَ ﴾ رضي الله عنه الاصل أن التقدم متى كان بفرد فأنها لا ترى في أيامها الاول ولا في أيامها الثواني ومتى كان النقدم بشفع فانها ترى في أيامها الاول والثواني والتأخر متىكان بفرد فانها لا ترى في أيامها الاولولا الثواني ومتىكان بشفع فانها لا ترى في أيامها الاول وترى في أيامها الثواني وبيان هذا امرأة حيضها ثلاثة من أول الشهر وطهر هاسبمة وعشرون فرأت من أول الشهر يوما دما ويوما طهرآ واستمر كذلك فانها من أول الشهر حيض لان ابتداءه وختمه كان بالدم الى أن ينظر ان ختم هذاالشهر بماذا يكون فيأخذ دماً وطهراً وذلك أننان فيضربه فيما يوافق الشهر وذلك خمسة عشر فيكون ثلاثين وآخر المضروب طهر فعرفنا أنها وجدت أيامهافي الشهر الثاني كاوجدت في الشهر الاول وهكذا في كل مرة فان تقدم بيوم بأن طهرت ستةوعشرين تمرأت يومادماً ويوماً طهراً فاليوم الاول تمام طهرها ثم كان أيامها ابتداؤه وختمه بالطهر فلم تجد أيامهافي هذا الشهر فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يتوقف حكمها على ما ترى في الشهر الثاني وعنــد محمد رحمه الله تعالى تجمــل ثلاثة من أول مارأت حيضًا لهــا بدلًا عن أيامها وحكم انتقال العادة موقوف على ماترى في المرة الثانيــة فانظر ان ختم الشهر الثاني عاذ! يكون فخذ دماوطهراً وذلك اثنان فاضربه فيما يقارب أحدا وثلاثين وذلك خمسة عشر فيكون ثلاثين وآخره طهرثم يوم دمتم بهمدة طهرها ثم استقبلها في المرة الثانية يوم طهر ويَوم دم ويوم طهر فلم تجــد في هذه المرة أيضا فانتقلت عادتها الى موضع الابدال لمدم الرؤبة في أيامها مرتين فان تقدم بشفع بأن طهرت خمسة وعشرين ثم رأت يوما دما ويوما طهراواستمركذلك فقدم طهر هابيومين واستقبلها زمان الحيض يوم دم ويوم طهر ويوم دم فقد وجدت في هذه المدة الى أن ينظر ان ختم الشهر بماذا يكون فتأخذ دما وطهراوذلك اثنان فيضرب فيما يوافق اثنين وثلث ين وذلك سمتة عشر فيكون آثنين وثلاثين وآخره طهر ثم استقبلها في أيامها في الشهر الثاني دم يوم وطهر يوم ودم يوم فقـــــ وجــدت أيامها وهكذا تجد في كل مرة ثم تسير والمسألة فى التقدم فردا أو شفما الى ان تقول طهرت ستة عشر يوما ثم رأت يومادما ويوما طهرا كـذلك فقد بتي من زمان طهرها احد عشر فخذ دماوطهر اوذلك اثنان فاضريه فيما يقارب احد عشر وذلك خمسة فتكون عشرة

وآخره طهر ثمدم يتم به طهرها ثم استقبابها في أيامها طهر يوم ودم يوم وطهر يوم فلم تجدفي أيامها في هذه المرة أيضا وانتقلت عادتها الى موضع الابدال لعدم الرؤية في أيامها مرتين ثم تجد ذلك في كل مرة فان طهرت خمسة عشر ثم رأت يوما دما ويوماطهرا فقد بتي من طهرها اثنى عشر فخذ دما وطهراً وذلك اثنان فاضربه فيما يوافق اثنى عشر وذلك ستة فيكون اثنى عشروآخر المضروب طهر فاستقبلها فيأيامها يومدم ويوم طهر ويومدم فقدوجدت فيأيامها الى أن ينظر أنها هل تجد في المرة الثانية فخذ دما وطهراً واضر به فما بوافق اثنين وأربمين وذلك احد وعشرون فيكون اثنين وأربمين وآخره طهر ثم استقبابها في أيامها دم يوم وطهر يوم ودم يوم فقد وجـدت وهكذا تجـد في كل مرة فان تأخر بيوم بأن طهرت ثمانيــة وعشرين ثم رأت يوما دما ويوما طهراً فنقول انها لم تجد في هذه المرة أيامها فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصلى الى موضع حيضها الثاني وحكمها موقوف على ماترى في المرة الثانية وعند محمد رحمه الله تمالي تجدل الثلاثة من أول مارأت حيضًا لها بدلا وحكم انتقال العادة موقوف على ماترى في الشهر الثانى فخذ دما وطهراً واضربه فيما يقارب تسمة وعشرين وذلك أربعة عشر فيكون ثمانية وعشرين وآخره طهر ثم يوم دم به يتم طهرها فيستقبلها فى الشهر الثانى طهر يوم ودم يوم وطهر يوم فلم تجد وانتقلت عادتها لمدم الرؤية مرتين الى موضم الابدالفتجد بعد ذلك في كل مرة فأن تأخر بيومين بأن طهرت تسعة وعشر بن ثم رأت وما دما وبوما طهراً فعند أبي حنيفة رحمه الله تمالي تصلي الى موضع حيضها الثاني وعند محمد رحمه الله تمالي تدع من أول ما رأت ثلاثة بطريق البدل إلى أن ينظر أنها هـل ترى فى الشهر الثانى فيأخــذ دما وطهراً وذلك اثنان ويضريه فيما يوافق ثمــانية وعشرين وذلك أربعة عشر فيكون ثمانية وعشرين وآخره طهر ثم استقبابها فيالشهر الثاني دم يوم وطهر يوم ودم يوم فقد وجدت في هذه المرة وهكذا تجـد في كل مرة فان رأت بعد طهر هاسبعة وعشر بن يومين دما ويوما طهراً واستمركذلك فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى حيضها من أولمارأت ثلاثة لانه يرى ختم الحيض بالطهر وعلى قول محمد رحمــه الله تعالى حيضها من أول ما رأت خسة وطهرها خسة وعشرون ﴿ قال ﴾ الحاكم رحمه الله تعالى وهذا غير مطرد على أصل محمد رحمه الله تمالى غير أنه اضطر الى هذا الجواب ومعنى هذا أنالابدال زيادة على أيام عادتها لا يجوز عنده الا أن يكون بين طهرين صحيحين لااستمرار فيهما ولم

يوجــد ذلك الشرط هنا ولكنه قال انها لم تجد أيامها في المرة الاولى لان ختم الثلاثة بالطهر وهكذا لاتجد في كل مرة واذا أردت معرفة ذلك فخذ دما وطهراً ودلك ثلاثة واضربه فها وافق الشهر وذلك عشرة فيكون ثلاثين وآخره طهر ثم استقبلها في الشهرالثاني ومان دمونوم طهر فلرتجد وهكذا لاتجد في كلمرة فلو لمنزد في أيامها أدى ذلك لا اللاتكون حائضاً في شي من عمرها مع رؤيتها الدم في أكثر عمرها وذلك الا مجوز فلهذه الضرورة زدنًا في أيامها فجملناها خمسة من أول ما رأت يومان دم ويوم طهر ويومان دم فهذه الخمسة حيضها وباقى الشهر طهرها خمسة وعشرون فتجد بمـد ذلك فى كل مرة وكان أبو سهل الفرائضي رحمه الله تمالى يقول الاصح عندى ان يجعل حيضها أربعة لان الزيادة على أأيامها لاجل الضرورة وهذه الضرورة تندفع بزيادة يوم واحد ليكون ابتداء حيضها وختمه بالدم فلا يزاد أكثرمن يومواحدفكان حيضها أربمة وكان أبو عبد اللهالزعفراني رحمهالله تمالي يقول الاصح عندي ان يجمل حيضها ثلاثة أيام وساعة فان الزيادة للضرورة فنتقدر بقــدر الضرورة وترتفع هذه الضرورة بزيادة ساعة من أيام الدمفلا يزاد أكثر من ذلك فيكون وذلك يومان في حكم شيء واحد لانصال بمضه بالبعض فاذا وجب زيادة شيء منــه نزاد كله فيجمل حيضها خمسة أياممن أول كلشهر فان رأت يومين دما ويوماطهر آواستمر بهاالدم فثلاثة أيام من حين استمرجها الدم حيض وما قبله استحاضة في قول محمد رحمه الله تمالي لانا لو اعتبرنا من أول الرؤية كان ختم أيامها بالطهر فلا يجــدبداً من أن يزيد في أيامها حيضها واذا اعتبرنا من أول الاستمرار أمكن جعل الثلاثة حيضا لها من غير حاجة الى الزيادة والغاء يومي دم وبوم طهر قبل الاستمرار أهون من الزيادة فيأيامها فلهذايلني ذلك ويجمل حيضهامن أول الاستمرار ثلاثة وكان الزعفراني رحمه الله تعالى يقول انمايلني من أول اليومين ساعة فيبقى بومان الا ساعـة دم ويوم طهر فيضم اليـه ساعة من أول الاستمرار حتى تتم ثلاثة أيام وبمكنجمل هذه الثلاثة حيضاً لان ابتداءه وختمه بالدم والالفاء لاجل الضرورة فاذا ار نفعت الضرورة بالفاء ساعة لا يجوز الغاء ثلاثة أيام فان رأت بعد طهر سبمة وعشرين يوماً دماً ويومين طهراً واستــمركذلك فنقول انها لم تجد أيامها في المرة الاولى لان ختم الثلاثة كان بالطهر وهكذا لاتجد في كل مرة لما بينا أنه يستقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان

يستقبلها في الشهر الاول يومدم ويومان طهر فلا بدمن الزيادة في سدة حيضها فيجعل حيضها من أول مارأت أربعةليكون التداؤه وختمه بالدم والطهر في خلاله قاصر ثم طهرها بقية الشهر وذلك سمتة وعشرون وعلى فول الزعفر انى رحمه الله تعالى انما يزاد ساعة واحدة من اليوم الرابع لان الضرورة به ترتفع كما بينا والمسائل المخرجة على هذا الاصل كثيرة وفيها بيناه كفاية فانكان حيضها عشرة أيام من أول الشهر وطهـرها عشرين فطهرت ثلاثين يوماً ثم استمر بها الدم فمشرة من أول الدم المستمر حيض عند محمد رحمه الله تعالى بطريق البدل لانها لم ترفى أيامها شيئاً والابدال بطريق الجر ممكن فانا اذا أبدلنا هذه العشرة يبقى من زمان طهرها عشرة فيجر خمسة من أيام الحيض الى باقى الطهر ليتم خمسة عشر فلهذا أبدل لها وقال تترك من أول الاستمرار عشرة ثم تصلى خمسة عشر ثم تترك خسة ثم تصلى عشرين ثم تترك عشرة وتصلى عشرين وكذلك ان طهرت اثنين وثلاثين وماً لانا اذا الدلنا لها من أول الاستمرار عشرة سيى من الطهر تمايسة فيجر من أيامها الثانى سبمة اليه ليتم خمسة عشر فانه يبتى بمده ثلاثة أيام وذلك حيض تام فأما اذاطهرت ثلاثة وثلاثين فالآن لا يبدل لها من أول الاستمرار لانا لو أمدلنا لها عشرة بيق من زمان طهرها سبعة فلا يمكن ان يجر من الحيض الثاني اليه مايتم به الطهر خسسة عشر لان ذلك ثمانية والباقى بمدها يومان ويومان لايمكن ان يجمل حيضاً فلهذا لم يبدل لها ولكنه قال تصلى آنى موضع حيضها الثانى والله أعلم بالصواب

## ۔ ﴿ فصل فی بیان الناریخ ﴾۔

امرأة كان أيام حيضها عشرة وأيام طهرها عشرين ثم استمر بها الدم يوم الاحد لاربع عشرة ليلة خلت من جادى الاولى سنة أربع وسبعين وأربعائة ثم جنت وبقيت كذلك مدة طويلة ثم أفانت والدم مستمر كذلك فجاء اليوم وهو يوم الجيس السابع والعشرين من ذى القمدة سنة سبع وسبعين واربعائة الى فقيه تستفتيه أنها حائض البوم أم طاهر فان كانت حائضا فهذا أول حيضها أو آخره وان كانت طاهراً فكذلك فالسبيل لذلك الفقيه ان ينظر من تاريخ الاستمرار الى يوم السؤال فيأخذ السنين الكوامل والشهور الكوامل والايام التي لم تبلغ شهراً فيجعل السنين شهوراً والشهور أياما ثم يطرح من الجلة العدد

الناقص من الشهور فنقول من تاريخ الاستمرار الى وقت السؤال ثلاث سنين وستة أشهر وثلاثة عشر يوما فاجعل السنين شهوراً بأن تضرب ثلاثة في اثني عشر فيكون ستة وثلاثين وتضم اليه ستة أشهر فيكون اثنين وأربع ين يضرب ذلك في ثلاثين فيكون ألفا ومائتين وســتين يضم اليه ثلاثة عشر يوما فيكرن ألفا ومائتين وثلاثة وســبمين الا أن في الاشهركوامل ونواقص فاجعل النصف كوامل والنصف نواقص واطرح بمدد نصف الشهور من الجملة وذلك احــد وعشرون يوما يبتى ألف ومائتان واثنان وخمســون ثم الظر الى ماله الله على وعشر صحيح فاطرحه لان دورها في كل اللاأين عشرة حيض وعشرون طهر فألف ومآنان وثلاثون تطرح من هذه الجملة يبقي آثنان وعشرون وليسله ثلث صحيح ولا عشر صحيح فعرفت ان عشرة من أول هذا الباني حيضها واثني عشرطهرها فيقال لها قد بتي من مدة طهرك عمانية فتصلى عمانية الا أنه يبتى فيه شبهة رهو أنه من الجائز ان عددالكوامل من الشهور كان أقل وعدد النواقص كان أكثر فان أردت ازالة هذه الشمة فاحسبه بالاسابيع لان كل أسبوع سبعة أيام من غير زيادة فان وافق العدد بالاسابيع ما كان ممك علمت أن النواقص والكوامل كالماسواء فان فضل يوم علمت أن النواقص كان أكثر بشهروان انتقص يوم علمت أن الكوامل أكثر بشهر فانظر الى ماله سبع صحيح فاطرحه من أصل الحساب ولألف ومائة وتسعين سبع صحيح يبتى آثنان وستون ولستة وخمسين سبع صحيح فاطرحه من الباقي بتي ممكستة فابتداء الاستمراركان يوم الاحد ومنه الى وقت السؤال خمسة أيام لانها سألت يوم الخميس وقد فضل يوم فعلمت أن النواقص كان أكثر بشهر فاطرح من الباقي معك وذلك اثنان وعشرون واحــداً بتي احد وعشرون حيضها من ذلك عشرة وطهرها أحد عشر فيقال لها هذا يوم الحادى عشر من طهرك فصلى تسعة أيام تمام طهرك ثم أتركى عشرة وصلى عشرين وماكان من هـذا الجنس تخرجه على هـذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ امرأة جاءت الى فقيه فأخبرته عن طهر خمسة عشر يوما ولا تحفظ شيئاً سوى ذلك فهذا لا يكفيها لنصب العادة ولا الاستثناف لتوهم الاستحاضة قبلها أو بعدها فيقال لها تذكرى فان لم تتذكر شيئاً فحكمها حكم الضالة على ما يأتى بيانه في بابه فان أخبرته عن طهر صحيح ولا تحفظ شيئاً آخر فهذا أيضاً لا يكفيها لنصب العادة لتوهم

الاستحاضة قبلها أو بعدها فان قالت اعلم أنى لم أكن مستحاضة فعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى يكفيها لنصب العادة لانه يرى انتقال العادة بالمرة الواحدة وعلى قول أبى حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى لا يكفيها لنصب العادة لان عندها لا ننتقل العادة بالمرة الواحدة فان أخبرت عن دمين صحيحين وطهرين صحيحين متفقين وعلمت أنها لم تكن مستحاضة قبلها ولا بعدها فهذا يكفيها لنصب العادة ولا يكفيها للاستثناف لان العادة تنتقل بوقية المخالف مرتين ولكن لا يكفيها للاستثناف لتوهم الطهر الطويل قبلها أو بعدها فان أخبرت عن دمين صحيحين مختلفين في العدد وعن طهرين صحيحين مختلفين في العدد فعلى قول من يقول باقل المرتين هذا يكفيها لنصب العادة ولكن لا يكفيها للاستثناف لتوهم الطهر الطويل وعلى قول من يقول باوسط الاعداد هذا لا يكفيها لنصب العادة فان أخبرت عن ثلاثة أطهار ودماء مختلفة فان لم تعلم أنها هل كانت مستحاضة قبلها أو بعدها فهذا لا يكفيها لنصب العادة بالبناء على وان علمت أنها لم ثكن مستحاضة قبلها ولا بعدها فهذا يكفيها لنصب العادة بالبناء على أوسط الاعداد ولا يكفيها لنصب العادة بالبناء على من هذه الله أعد ولا يكفيها للاستثناف لتوهم الطهر الطويل وعلى هذا القياس يخرج ماكان من هذا الوجه والله أعلم

#### - ون الاخلال كان

وقال ﴾ واذا كانت امرأة تحيض في كل شهر حيضة فاستحيضت وطبقت بين الفريقين ونسيت عدد أيامها وموضعها فانها تبني على أكبر وأيها لان الطهارة شرط لصحة الصلاة كاستقبال القبلة فكما ان عند اشتباه أمر القبلة عليها تتحرى فدكذا اشتباه حالها في الحيض والطهر عليها تتحرى فكل زمان يكون أكبر وأيها انها حائض فيه نترك الصلاة وكل زمان أكثروأيها على انهافيه طاهرة تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك وكل زمان لم يستقر وأيها فيه على شيء بل تردد بين الحيض والطهر والدخول في الحيض فانهاتصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك وكل زمان لم يستقر وأيها على شئ بل تردد وأيها فيه بين الحيض والطهر والخروج عن الحيض فانها تصلى فيه بالفسل لكل صدلاة بالشك والقياس فيا اذالم والطهر والخروج عن الحيض فانها تصلى فيه بالفسل لكل صدلاة بالشك والقياس فيا اذالم والطهر واخروج عن الحيض فانها تصلى فيه بالفسل لكل صدلاة بالشك والقياس فيا اذالم بكن لها وأى ان تفتسل في كل ساعة لانه ما، ن ساعة الا ويتوهم انه وقت خروجها من

الحيض والمكن لو أخذنا بهذاكان فيه حرج بين فانها لاتتفرغ عن الاغتسال لشفل آخر ديني أو ديبوي فأمرناه ابالاغتسال لكل صلاة لهذا وكان أبو على الدقاق رحمه الله تدالى يقول هـ ذا قياس أيضاً والاسـ تحسان انها تنتسل لوقت كل صلاة وزعمان هذا هو قول محمد رحمه الله تمالي لان في أمرنا اياها بالاغتسال لكل صلاة من الحرج مالا يخني فكماأن في المستحاضة التي تعرف أيامها يقام الوقت مقام الصلاة حتى يكفيها في كل وقت وضوء واحد فكذلك في الاغتسال ولكن الأصح ماذ كر في الكتاب أنها تغتسل لكل صلاة لان اعتبار الحرج فيما لانص فيه بخلافه والاثر جاء هنا بالاغتسال لكل صلاة فان حمنة بنت جحش رضي الله تمالي عنها لما استحيضت سبع سنين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفتسل لكل صلاة فان كانت فيه قد نسيت أيامها فهو نص وان كانت تحفظ أيامها فلما أمرنا بالاغتسال لكل صلاة من حفظت أيامها فلمن نسيت أولى ومه أمر حمنة بنت جهش وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وبه أمر سلمة بنت سهيل وكانت تحت أبي حذيفة رضي الله تمالي عنمه فشق عليها ذلك فأمرها أن تؤخر الصلاة الى آخر الوقت ثم تصلي الظهر في آخر الوقت والمصر في أول الوقت بفسل واحد اثم تؤخر المغرب الى آخر الوقت فتغتسل وتصلى المغرب في آخر الوقت والعشاء في أول الوقت بغسل واحد ثم تغتسل للفجر وبه أخذ ابراهيم النخمي رحمه الله تعالى وتأويله عندنا أنها تذكرت ان خروجها من الحيض كان يكون في آخر هــذه الاوقات . وقال ســعيـد ابن جبیر رحمه الله تعالی رفع فتوی الی ابن عباس رضی الله عنهما بعد ما کف بصره فدفعه الى فقرأته عليه فاذا فيه اني امرأة من المسلمين ابتليت بالدم وقد سألت عليا رضي الله تمالي عنه فأمرني أن أغتسل لكل صلاة فقال وأنا أرى لها مثــل مارأي على رضي الله تمالي عنه فلهذه الآثار أمرناها بالاغتسال لكل صلاة وكان أبو سهل رحمه الله تمالي بقول تنتسل في وقت وتصلى ثم تنتسل في الوقت الثاني لأداء صلاة الوقت وتعيد ماصلت قبل هذا الوقت لتتيقن أداء أحدهما بصفة الطهارة لان الاحتياط في باب العبادات واجب وانما تصلي المكتوبات والسنن المشهورة لانهما نبع للمكتوبات شرعت لجبر النقصان المتمكن فيها وكذلك تصلي الوتر لانها واجبة أوسنة مؤكدة ولاتصلي شيئاً من النطوعات سوى همذا لان أداء التطوع في حالة الطهــر مباح وفي حاله الحيض حرام وماتردد بين المباح والبدعة لايؤتي به فان التحرز عن البـدعة واجب وفيما تصلي تقرأ في كل ركمة آية واحــدة عنــد أبي حنيفة رحمه الله تعالى وثلاث آيات عندهما قدر مايتم به فرض القراءة ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من يقول تقرأ الفاتحــة في الاوايــين من المكنوبة وفي السنن في كل ركعة لان الفاتحة تمينت واجبة في حق العمل فلا تترك قراءتها ولا نقرأ السورة ممها كالا تقرأ خارج الصلاة آية تامة من الفرآن لان ماترد بين السنة والبدعة لايؤتي به وكذلك لاتمس المصحف ولاتدخل المسجيد لانها في كل وقت على احتمال أنها حائض وليس للحائض مس المصحف ولادخول المسجد ولا قراءة آية تامةمن الفرآن فان سمعت سجدة فسجدت كا سمعت سقطت عنها لانهاان كانت طاهرة فقد أدت مالزمها وان كانت حائضا فلاتجب السجدة على الحائض بالسماع وان سجدت بعـــد ذلك يلزمها أن تميدها بعد عشرة أيام لجواز أن سياعها كان في حالة الطهر فازمتها السجدة ثم أدت في حالة الحيض فلاتسقط عنها فاذا اعادت بمدعشرة أيام تيقنت ان أحداهما كانت في حالة الطهر وان حجت فلا تأني بطواف التحية أصلا لانه سنة وماتردد بين السنة والبدعة لايؤتي به فاماطواف الزيارة فركن الحج لابدأن تأنى به ثم تميده بعــ عشرة أمام لتتيقن أن احدهماحصل في حالة الطهر فتنحلل به بيقين وتأثى بطواف الصدر ثم لاتميـده لان طواف الصدر واجب على الطاهر دون الحائض فان كانت حائضاً فليس عليها ذلك وان كانت طاهرة فقد أتت به ولا يطؤها زوجها لان الوطء لا تتحقق فيه الضرورة ولكنه اقتضاء للشهوة وهو حرام في حالة الحيض . وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى للزوج أن يتحرى ويطأها بالنحرى لانه حقه في حالة الطهر وزمان الطهر أكثر من زمان الحيض وعند غلبة الحلال يجوز التحرى كالمساليخ اذا اختلطت والحلال غالب على الميتة ولكن هذا غـير صحيح فان التحرى في باب الفروج لا يجوز نص عليه في كتاب النحرى في الجواري وانما التحري فيما يحل تناوله بالاذن دون الملك ولا تفطر في شيُّ من شهر رمضان أثم بعد مضى شهر رمضان يلزمها قضاء أيام الحيض وأكثر ماكان حيضها فيالشهر عشرة أيام سواء كان الشهر كاملا أو نافصاً لان باق الشهر بعد أيام الحيض طهر فان انتفص الشهر فظهور ذلك النقصان في الطهر لافي الحيض ثم المسئلة على ثلاثة أوجـه اما أن تمـلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو تعلم أن ابتــداء حيضها كان يكون بالنهار أو لا تتذكر

شيئاً من ذلك فان علمت أن التداء حيضها كان يكون بالليل فعلمها قضاء عشر من يوما لان أكثر مافسدصومها فيه في الشهرعشرة ورعا وافق ابتداء حيضها ابتداءالقضاء فلا مجزبها صومها في عشرة أيامتم بجزيها في عشرة أخرى فاذاصامت عشرين يوما خرجت مما علمها من القضاء يقين وان علمت ان التداءحيضها كان يكون بالنهار فعلمها ان تصوم اثنين وعشرين وما احتياطا لان أكثرما فسد صومها فيه فيالشهر أحد عشر وما فان التداء الحيض اذا كان من عند طلوع الشمس فتمام عشرة أيام في مثل هذا الوقت من اليوم الحادي عشر فيفسد صومها فيـه ثم علمها قضاء ضمف ذلك لجواز أن التداء القضاء وأفق أول يوم من حيضها فلا بجزيها الصوم في احد عشرتم بجزيها في أحدعشر أخرى وانكانت لاتدرى ان التداءحيضهاكان يكونبالليل أوبالنهارفا كثر مشامخنا رحمهم الله تعالى لقولون يلزمها قضاء عشرين بوما لان الحيض لا يكون اكثر من عشرة وكان الفقيه أبوجمفر رحمه الله تعالى يقول تقضى أننين وعشرين يوما لتوهم أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار والاحتياط في باب العبادات واجب ويستوى ان قضت موصولا بالشهر أومفصولاعنه وهذا كله اذاعلمت ان دورها كان يكون في كل شهر وان لم تعرف ذلك أيضاً فعلماالا خذ بالاحتياط فلا تفطر في شئ من الشهر وعلمهاان كانت تعرف ان التداء حيضها كان يكون بالليل قضاء خمسة عشر بوما لازمن الجائزان حيضهاكان عشرةوطهرها خمسةعشر يوما فأنمافسد صومها فيخمسة عشر وماإما عشرة من أول الشهر وخمسة من آخره أوخمسة من أول الشهر لقية حيضها وعشرة من آخر الشهر فاذا عرفنا أن علمها فضاء خمسة عشر يوما فاما أن تقضي موصولاً بالشهراو مفصولا عنه فان قضت موصولا فعليها ان تقضى خمسة وعشرين يوما لانه ان كان فسد صومها من أول الشهر عشرة ومن آخر الشهر خمسة فيوم الفطر هو السادس من حيضها لاتصوم فيه ثم تصوم بعده تسعة عشر يوما فلا يجزيها في أربعة أيام بقيـة حيضها ثم بجزيها في خمسة عشر وان كان انما فســد من آخر الشهر عشرة فيوم الفطر أول يوم من طهرها لاتصوم فيه ثم يجزيها الصومف أربعة عشريوما ثم لايجزيها في عشرة ثم يجزيها في يوم آخر فمن هذاالوجه عايها ان تصوم خمسة وعشرين يوماومن الوجه الاول تسعة عشر فتحتاط وتصوم خمسة وعشر بن وكذلك ان قضت مفصولا فانما تقضى خمسة وعشرين يوما لتوهم ان ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا يجزيها الصوم في عشرة أيام ثم يجزيها في خمسة عشر

يوما وان علمت ان الله عيضها كان يكون بالنهار فاكثر مافسد من صومها في الشهر ستة عشر بوما إما أحد عشر من أوله وخمسة من آخره أو خمسة من أول الشهر بقية الحيض وأحد عشر من آخره واما أن تقضى ذلك موصولا برمضان أو مفصولا عنه فان قضت موصولا فعليها أن تصوم اثنين وثلاثين يوما لانه انكان أول الشهر التداء حيضها فيوم الفطر هو السادس من حيضها لاتصوم فيه ثم لايجزئها الصوم بعده في خمسة أيام وبجزئها في أربعة عشر يوماً ثم لابجزئها في أحد عشر يوماً ثم يجزئها في يومين فتكون الجـلة أننين وثلاثين وان كان ابتداء شوال أول طهرها بأن كان ختم حيضها في آخر رمضان فلا تصوم في يومالعيد ثم يجزئها الصوم بعده في ثلاثة عشر يوماً ثم لايجزئها في أحد عشر ثم يجزئها في ثلاثة فتكون الجلة سبمة وعشرين فمن هذا الوجه عليها قضاء سبعة وعشرين يوماً ومن الوجه الاول عليها قضاء اثنين وثلاثين فتأخذ بالاحتياط وتصوم اثنين وثلاثين لتخرج مماعليها يهين وان قضت مفصولا فعليها قضاء ثمانية وثلاثين لانه بتوهم أن يوافق اشداء القضاء أول يوم من حيضها فلا يجزئها الصوم في أحد عشر يوما ثم يجزئها في أربعة عشر ثم لا يجزئها في احد عشر نم يجزئها في يومين فتكون الجلة ثمانية وثلاثين يوما فاذا صامت هـ ذا المقدار تيقنت بجواز صومها في ستة عشر يوماً وذلك القدركان واجباً عليها وانكانت لاندرى أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار أو بالليل فعلى قول عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى تصوم خسة وعشرين يوماً وعلى قول الفقيه أبى جمفر رحمه الله تعالي تأخــ فل بأحوط الوجهين فان قضت موصولا بالشهر صامت اثنين وثلاثين يوما وان قضت مفصولا عن الشهر صامت ثمانية وثلاثين وما وهذا كله اذا كانشهر رمضان كاملا فانكان ناقصا فالواجب عليهاقضاء خمسة عشر يوما لأنا تيقنا بجواز صومها في أربعة عشر فيتعين للفساد خمسة عشر فاذا أرادت القضاء صامت سبمة وثلاثين يوما لان من الجائز أن يوافق ابتداء صومها ابتداء حيضها فلا يجزئها في أحــد عشر يوما بأن كان حيضها بالنهار ويجزئها في أربعــة عشر تملا بجزئها في أحد عشر ثم بجزئها في يوم فجملة ذلك سبمة وثلاثون يوما فلهـذا صامت هـذا القدر لتخرج مما عليها بيقين ولو وجب على هـذه المرأة صوم شهرين متتابعين في كفارة الفتــل أو في كفارة الفطر بأن كانت أفطرت قبل هــذه الحالة اذ في هذه الحالة لا تلزمها الكفارة لتمكن الشبهة فى كل يوم بالتردد بين الحيض والطهر ثم هذاعلى وجرين اما انكانت

تعلم أن حيضها كان يكون في كل شهر أولا تعلم ذلك وكل وجه على وجهين أماان كانت تعلم أنابتدا، حيضها بالليل أو بالنهار أو لا تعلم ذلك فأما الفصل الاول وهو ما اذا كاندورها في كل شهر فان علمت أن التداء حيضها كان يكون بالليل فعليها أن تصوم تسعين ومالان الواجب عليها صوم ستين يوما متتابعة فمن كل ثلاثين يتيقن بجواز صومها في عشرين فاذا صامت تسمين يوما يقنت بجواز صومها في سنتين نوما فتسقط به الكفارة عنما وان علمت أن التداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها أن تصوم مائة يوم وأربعة أيام لجواز أن يكون ابتداء تصومها بوافق ابتداءحيضهافلا يجزئها فيأحد عشر يومائم يجزئها في تسعة عشر يوما ثم لا يجزئها في أحد عشرتم يجزئها في تسمة عشرتم في الشهر الثالث كذلك فيبلغ العدد تسمين يوما وانما جاز صومها منه في سبعة وخسين ثم لا يجزئها في احد عشر ثم يجزئها في ثلاثة تتمة ستين فبلغ عدد الجلة مائة يوم وأربمة أيام فلهذا صامت هذا المقدار وانكانت لا تدرىأن حيضها كأن يكون بالليل أو بالنهار فعلى قول أكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى تصوم تسمين يوما وعلى ما ذكره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تمالى تأخذ بأحوط الوجهين فتصوم مائة وأربسة أيام وأمالفصل الثاني وهو ما إذا كانت لا تدرى ان دورها في كم يكون فان علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل فعلمها أن تصوم ماثة يوم لان من كل خمسة وعشرين بتيقن بجواز صومهاني خمسة عشر بأن كان حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر فاذا صامت مائة يوم جاز صومها في ســتين يوما بيقين فتسقط عنها الكفارة به وان كانت تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالهار فعليها أن تصوم مأنة وخمسة عشر يوما لان من الجائز أن يوافق ابتداء الصوم ابتداء الحيض فلا يجزئها في احد عشر ثم يجزئها في أربدة عشر ثم لا يجزئها في أحد عشر ثم بجزئها فى أربعة عشر فيبلغ العدد مائة وانما جاز صومها فى سنة وخمسين يوماثم لايجزئها فىأحدعشر يوما ثم يجزئها فىأربعةمن أربعة عشر يومانتمة ستين فبلغ مائة وخمسة وعشرين وانما جاز صومها فيه في ستين يوماً وان كانت لا تدرى كيف كان التداء حيضها فهو على الاختلاف الذي بينا ولو وجب عليها صوم ثلاثة أيام في كفارة يمين فان كانت تعلم أن التداء حيضها كان يكون بالليل فعليها أن تصوم خمسة عشر يوماً لانه ان وافق ابتداء صومها ابتداء الحيض لم يجزئها في عشرة ثم يجزئها في ثلاثة بمدها وذلك ثلاثة عشر فان كانت حين افنتحت الصوم بتي من طهرها يوم أو يومان جاز صومها فيهما ثم لم يجـز في عشرة وانقطع به النتابع فان صوم ثلاثة أيام في كفارة العمـين متنادة وعذر الحيض فيه لا يكون عفواً لاما تجـد ثلاثة أيام خالبة عن الحيض بخـلاف الشهرين وقد بينا هــذا في كـتاب الصوم فعليها أن تحة ط بصوم خمسة عشر يوما حتى اذا كان الباقي من طهرها يومين حين افتتحت الصوم لم يجزها صومها فيهما عن الكفارة لانقطاع النتابع في العشرة بعدهما لعذر الحيض وجاز صومها فى ثلائة بعدها فكانت الجملة خمسة عشر يوما وان شاءت صامت ثلاثة أيام ثم بمد عشرة أيام تصوم ثلاثة أيام أخرى فتيقن ان إحدى الثلاثتين وافقت زمان طهرها وجاز صومها فيهاعن الكفارة وانكانت تعلم ان التداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها ان تصوم ستة عشر بوما لان من الجائز ان الباقي من طهرها حين افتتحت الصوم يومان فلا يجزيها الصومفيهما عن الـ كمفارة لانقطاع التتابع ثم لايجزيها فيأحد عشر يوما بسبب الحيض ثم بجزيها في ثلاثة أيام فتكون الجملة ستة عشر يوما صامت ثلاثة أيام م أفطرت أحدعشر ثم صامت ثلاثة أيام فنيقن ال احدى الثلاثتين في زمان طهرها فيجزبها وعلى هذا قال في قضاء رمضان أيضا اذا كان الواجب عليها قضاء عشرة آیامهان کان دورها فی کل شهر فان شاءت صامت عشر بن بوما کما بینا وان شاءت صامت عشرة أيام في شهر ترفي شهر آخر عشرة أخرى سوى العشرة الأولى لتتيقن ان احمدى المشرتين موافق زمان طهرها وكذلكان كانت تعلران ابتداء حيضها كان يكون فيكل شهر ثلاثة أو أربعة فعليها بعد مضى رمضان قضاءضعف عدد أيامها وان شاءت صامت عدد أيامها في عشر من شهر ثم في الشهر آخر صامت مثل ذلك في عشر آخر لتتيقن ان احداهماموافق زمان طهرها فيجزبها من القضاء الاانالم نشتغل بهذا في قضاء رمضان لانه ليس فيه تخفيف علمها ينقصان العدد وبيناه في صوم كفارة اليمين لان التخفيف فيه تحقق ولووجب عليها فضاء صلاة تركتها في زمان طهرها صلت تلك الصلاة بعد الاغتسال ثم اعادتها بعد عشرة أيام لتخرج بما علما بيقين فان احد الوقتين زمان طهرها بيقين ولو أن هذه المرأة طلقها زوجها بعدالدخول بها فعلى قول أبيءصمة سعد بن معاذ رضي الله عنه لاتنقضي عــدتها في حكم التزوج بزوج آخر ابدا لما بينا أنه لانقدر أكثر الطهر بشئ فان التقدير بالرأى لايجوز وعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى اذا مضي من وقت الطلاق تسعة عشر شهراً وعشرة أيام غير أربع ساءات يجوز لها ان تنزوج لانه يقدر أكثر. دة الطهر بستة أشهر غير ساعة كما بينا

ومن الجائز ان الطلاق كان بعد مضى ساءة من حيضها فلا تحتسب هذه الحيضة من العدة وذلك عشرة أيام غيرساعة ثم بعدثلاثة اطهاركل طهر ستة أشهر غير ساعة وثلاثة حيض كل حيضة عشرة أيام فاذا جمعت الكل بلغ تسعة عشر شهرا وعشرة أيام غير أربع ساعات فيحكم بانقضاء عدتها بهذه المدة ولها ان تتزوج بمدها وعلى قول من يقسدر مدة الطهر في حقها بتسمة وعشرين يوما كما بينا تتزوج بمد أربعة أشهر ويوم واحــد غــير ساعة لان من الجائز أن الطلاق كان بعد مضي ساعة من حيضها فلا تحسب هذه الحيضة من العدة وهو عشرة أيام غير ساعة ثم بعد ثلاثة اطهار كلطهرسبمة وعشرين يوماوثلاث حيض كلحيضة عشرة فيبلغ عـدد الجملة مائة واحـداوعشرين يوماغير ساعة فلهذا كان لها ان تتزوج بمد هــذه المدة فاما في حكم انقطاع الرجعة فاذا مضى تسعة وثلاثون يوما من وقت الطلاق انقطمت الرجمة لان بابها مبني على الاحتياط ومن الجائز ان حيضها كان ثلاثة وطهرها خمسة عشر وكان وقوع الطلاق في آخر جزء مرن أجزاء طهرها فتنقضي عدتها يتسع وثلاثين يوماً فلهذا حكمنا بانقطاع الرجمة بهذا القدر احتياطاً وهو نظير ماقلنا في امرأة تحفظ أيامها طهرت من الحيضة الثالثة وأيامها دون العشرة فاغتسلت بسؤر الحمار انقطمت به الرجعة ولا تحل للازواج مالم تتيم معه أوتصلي بعد التيم ولو ان هذه المبتلاة كانت أمة فاشتراها انسان فمدة استبرائها على قول أبي عصمة رحمه الله تعالى لاتقــدر بشي ً لما بينا وعلى قول محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى تقدر بستة أشهر وعشرين يوماً غـير ساءتين لجواز ان الشراء كان بعد ما مضى من حيضها ساعة فلا تحسب هذه الحيضة من الاستبراء وهو عشرة أيام الا ساعة ثم بعده طهر سنة أشهر الا ساعة ثم بعده الحيض عشرة أيام فتكون الجملة ستة أشهر وعشرين يوماً غير ساعتين يستبرئها بها وانما هذا كالبناء على قول من يجوز وطأها بالتحري لان المقصود من الاستبراء استباحة الوطء فاما على قول من لايبيح وطأهاأصلاوهو الاصح فلاحاجة الى هذا التكلف وماكان من أحكامها فعلى هذا الوجه تخريجه والله أعلم

### - ﷺ فصل في اضلال عدد في عدد ۗ

فان سأل سائل عن امرأة أضلت أيامها فيما هو دونها من العدد فهذا محال بان قال أيامها

عشرة فاضلت ذلك في أسبوع لان العشرة لاتوجـد في الاسبوع فـكيف تضل فيــه وكذلك لو قال أضلت في مثلها من العدد فهو محال أيضا بأن قال أيامها سبعة فأضلت ذلك في أيام الجمعة لانها واجدة عالمة محالها وان قال أضلت أيامها فها هو فوقها من العدد فالسؤال مستقيم ثم الاصل فيه ان كل زمان يتيفن فيه بالحيض تترك الصلاة والصوم ولا يأنيها زوجها فيــه يقين وكل زمان تيقنت فيــه بالطهر تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة يـقين ولا يأتيها زوجها فيه وكل زمان تردد بين الحيض والطهر تصلي فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ولا يأتبها زوجها فيه وكل زمان تردد بين الحيض والطهر والخروج من الحيض أتصلى فيه بالاغتسال لكل صلاة بالشك ولا يأتيها زوجها فيه وأصل آخر انها متى أضلت أيامها في ضعفها من العدد أو أكترمن الضعف فلا متيقن بالحيض في شئ منه نحوا ما اذا كانت أيامها ثلاثة فضلت ذلك في ستة أو ثمانية لانها لا تتيقن بالحيض في شيُّ من أوله وآخره ومتى ضلت أيامها فما دون ضعفه متيقن بالحيض في بعضه نحو مااذا كانت أيامها ثلاث فضلت ذلك في خمسة فانها تتيقن بالحيض في اليوم الثالث فانه أول الحيض أو آخره أو الثاني منه يبقين فتترك الصلاة فيه لهــذا اذا عرفنا هذا جئنا الى بيان المسائل فنقول ان كانت تعلم أن أيامها كانت ثلاثة في العشر الآخر من الشهر ولا تدرى في أي موضع من المشركانت ولا رأى لها في ذلك فهذه أضلت أيامها في أكثر من ضعفها فتصلي ثلاثة أيام من أول العشر بالوضوء لوقت كل صلاة لانه تردد حالها في هذه المسألة بين الحيض والطهر ثم بعد ذلك تنتسل لكل صلاة الى آخر العشر لانه تردد حالها فيــه بـين الحيض والطهر والخروج من الحيض الا أنها ان كانت تذكر أن خروجها من الحيض في أي وقت من اليوم كان يكون تنتسل في كل يوم في ذلك الوقت مرة وان كانت لاتمرف ذلك تغتسل لكل صلاة فان كانت أيامها أريمة فأضلت ذلك في العشرة فأنها تتوضأ أريعة أيام من أول العشرة لوقت كل صلاة لانه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر ثم بمد ذلك تغتسل لكل صلاة الى آخر المشرة لانه تردد حالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض وان كانت أيامها خمسة فاضلت ذلك في عشرة فانها تصلي خمسة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لانه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر ثم تصلي الى آخر العشرة بالاغتسال لكل صلاه لانه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من

الحيض فان كانت أيامها ستة فاضلت ذلك في عشرة فانها تصلي من أول العشرة أربعة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة ثم تدع يومين ثم تصلي في أربعة أيام بالاغتسال لكل صلاة لان الاربعة الاولى ترددت بين الحيض والطهر فأما اليوم الخامس والسادس فهو حيض يتمين لانه ان كانت أيامها من أول العشر فهــذا آخر حيضها وان كانت من آخر العشر فهــذا أول حيضها فلهذا تركت الصلاة فيهما يقين ثم في الاربعـة الأواخر تردد حالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض فتصلى فيه بالاغتسال لكل صلاة والكانت أيامها سـبعة فأضلت ذلك في عشرة فانها تصلى ثلاثة من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لتردد حالما فيه بين الحيض والطهر ثم تدع أربعة بيقين لان هذه الاربعة فيها يقين الحيض فأنها آخر الحيض ان كانت البدامة من أول العشرة وأول الحيض ان كانت أيامها في آخر العشرة ثم تصلى ثلاثة أيام بالاغتسأل لكل صلاة لتردد حالهـا فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض وان كانت أيامها عمانية فأضلت ذلك في عشرة فانها تصلي في يومين من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر ثم تدع الصلاة ستة لان فيها يقين الحيض ثم تصلى في اليومين الآخرين بالاغتسال لكل صلاة لترددحالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض فانكانت أيامها تسمة فأضلتها في عشرة فانها تصلى في يوم من أول المشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر ثم تدع الصلاة عمانية أيام لان فيها يقين الحيض ثم تصلى في اليوم الآخر بالاغتسال لكل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض فان كانت أيامها عشرة فهي واجدة لآناضلالالعشرة فيالعشرة لايحقق فان كانت تذكر أنها كانت تطهر في آخر الشهر ولا تدرىكم كانتأيامها توضأت الى تمام سبعة وعشرين يوما من الشهر ثم أمسكت عن الصلاة ثلاثةأيام ثماغتسلت غسلاً واحداً وهذا الجواب صحيح لكن فيه بمض الابهام فانه لم يميز وقت التيقن بالطهر من وقت الشك وتمام الجواب في أن نبين ذلك فنقول الى عشر بن من الشهر لهـا يقين الطهر فتتوضأ فيها لوقت كل صلاة ويأتيها زوجها ثم في سبعة أيام بعد ذلك تردد حالها بين الحيض والطهر فان كان حيضها ثلاثة فهذه السبعة من جملةالطهروان كان حيضها عشرة فهذه السبعة من جملة حيضها فنصلى فيها بالوضوء لوقت كل صلاة بالشاك ولا يأتيها إزوجها ثم في ثلاثة أيام تتيقن بالحيض فتترك الصلاة فيها وُوقت الخروج من الحيض معلوم لها وهو عند انسلاخ الشهر فاغتسلت عند ذلك غسلا واحداً فان كانت تذكر أنهاكانت ترى الدم اذا جاوزت عشرين يوماً ولا تدري كم كانت أيامها فانهاتدع بعد العشر فالصلاة ثلاثة أيام بيقين لان الحيض لا يكون أقل منها ثم تفتسل لكل صلاة الى آخر الشهرلتردد حالها فيه بـين الحيض والطهر والخروج من الحيض وتعيد صوم هذا العشر في عشر آخر من شهر آخر لان فيها يقين الطهر وهذا الجواب مستقيم اذا كانت تعلم أن ابتداء رؤية الدم كان بعد مجاوزة المشرين فأما اذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم الحادى والعشرين ولا تُندَكُر سوى ذلك شيئاً فالجواب أنها تتيقن بالطهر الى الحادىوالعشرين من الشهر فتصلى فيها بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين ويأتيها زوجها ثم تصلي في تسمعة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لانه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر فمن الجائز أن اليوم الحادي والمشرين آخر حيضها وأيامها عشرة ولا يأتيها زوجها فيه لنردد حالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض وان كانت تستيقن أنهاكانت ترى الدم بعد مامضي سبعة عشر من الشهر ولا تدريكم كانت أيامها فقد ذكر في بعض نسخ الحيض أنها تدع ثلاثة أيام بعد سستة عشر لان فيهما يقين الحيض والطهر والخروج من الحيض ثم تصلى في سبعة أيام بالاغتسال لكل صلاة بالشك لان فيه تردد حالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ولكن تأوبل هـ ذاأنها كانت تذكر أن التداء حيضها كان يكون بعد سبعة عشر وفي عامة النسخ قال انها تصلي بالوضوء ثلاثة أيام ثم بالاغتسال سبعة أيام وهذا الذي ذكره الحاكم في المختصروقال انماخالف بين الجواب في هذه والجواب في الاولى لأنها لاتعلم ان حيضها كان متصلا بمضي سبعة عشر من الشهر وانما تملم كونه في العشرة التي بعــدها فاذا كان موضوع السئلة هذا فهذه امرأة أضلت أيامها في العشرة بعد سبمة عشر من الشهر ولاتدرى كم كانت أيامها فأقلها ثلاثة بيقين وقد بينافيمن أضلت ثلاثة في عشرة انها تتوضآ لوقت كل صلاة واذا كان على المستحاضة صلوات فاثنة ولانذكر شيئاً من أمرها فانها تقضى ماعليها في يوم ان تدرت عليه وان لم تقدر فني يومين بالاغتسال لكل صلاة ثم تميدها بعــد مضى عشرة أيام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لتتيمن بالاداء في زمان الطهر في احدى المرتين فان كانت تذكر أنها ترى الدم يوم الحادى عشر في الشهر ولا تذكر أوله وآخره فانها تتوضأ الى الحادى عشر بيقين الطهر ويأنيها زوجها فيـه ثم تتوضأ لوقت كل

صلة في تسمة أيام بالشك لتردد حالما فيه بين الحيض والطهر ثم تدع اليوم الحادي والعشرين ثم تغتسل في تسعة أيام لكل صلاة بالشك لايأنيها زوجها فيه انردد حالها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض وان كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو في آخره ولا تدرى كم كان حيضها ولا تدخـل شهراً في شهر فانها تتوضأ من أول الشهر ثلاثة أيام لوقت كل صلاة لتردد حالها في هـذه الثلاثة بين الحيض والطهر ولا يأتيها زوجها ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ولايأتيها زوجها أيضاً ثم تتوضأ الى آخر الشهر ولم عيز في هذا الجواب الزمان الذي فيه يقين الطهر ولا بدمن ذلك فنقول في العشر الاوسط تتوضأ لوقت كل صلاة لانها تتيقن بالطهر فيها ويأتيها زوجها وفى العشر الأواخر تتوضأ لوقت كل صلاة بالشك ولا يأتها زوجها لتردد حالما فيه بين الحيض والطهر ولا يحتمل الخروج من الحيض في هذه العشرة انما تردد حالها بين الحيض والطهر والدخول فى الحيض لانه لو تصور الخروج من الحيض في هـذه العشرة كان فيه ادخال شهر في شهر وقد نصت على انها كانت لاتدخل شهراً في شهر فلهذا تتوضأ في العشرة لوقت كل صلاة ثم تغتسل مرة واحدة لاحمال خروجها من الحيض لنمام الشهر ان كان حيضها في هذه العشرة الإخيرة فان كانت تعرف انها كانت ترى الدم عشرة أيام من الشهر ولاتدرى أوله وآخره فانها تتوضأ من أول الشهر الى تمام العشرة لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل مرة ثم تنوضاً وتصلى الى آخر الشهر ولـكن في العشر الأوسـط يقين الطهر فتتوضأ لوقت كل صـلاة بيقين ويأتبها زوجها وفي العشر الآخر تتوضأ لوقت كل صلاة بالشك ولا يأتيها زوجها لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل مرة واحدة لاحتمال خروجها من الحيض عند تمام الشهر ان كان حيضها العشر الآخر فان كانت تعلم ان أيامها خمسة وانها كانت تري الدم في اليوم المشرين من الشهر ولا تحفظ شيئاً سوى همذا فن أول الشهر الى تمام خمسة عشر تصل بالوضوء لوقت كل صــلاة باليقين ويأتها زوجها لانها تتيقن بالطهر فيها ثم في أربعة أيام تتوضأ لوقت كل صلاة بالشك ولايأتها زوجها لتردد حالها بين الحيض والطهر وفى اليوم المشرين تترك بيفين وتفتسل بعدها أربعة أيام بالشك لان كل ساعة من هذه لاربعة الايام فيها توهم خروجها من الحيض ﴿ قال ﴾ واذا كانت لها أيام معلومة من

كل شهر فانقطع عنها الدم أشهراً ثم عاودها واستمر بهاوقـد نسيت أيامها فانها تمسك عن صلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار لانهايتيقن فيهابا لحيض فان عادتها في الموضع قد انتقلت بمدم الرؤية مرتين أو أكثر فاول عادتها من وقت الاستمرار وتتيقن بالحيض في ثلاثة آيام فنترك الصلاة فيها ثم تغتسل لكل صلاة في سبعة أيام لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض وتتوضأ عشرين بوما لوقت كل صلاة لانها تتيقن فيها بالطهر ويأتيها زوجها وذلك دأيها وتأويل هذه المسئلة اذا كانت تعلم ان دورها في كل شهر وانها كانت لاتدخل شهراً في شهرفان كانت لاتمرف ذلك فلم يتعرض لهذا الفصل في المكتاب ولا بد من بيانه فشول هو على ثلاثة أوجه اما انكانت لاندري كمكان حيضها وطهرها أو كانت تذكر مقدار طهرها ولا تذكر مقدار حيضها أوكانت تذكر مقدار حيضها ولا تذكر مقدار طهرها فاما الفصل الاول فنقول انها تدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة أيام بيقين ثم تصلى سبعة أيام بالاغتسال لكل صلاة مالشك لتردد حالها فها بين الحيض والطهر والخروج من الحيضولا يأتيها زوجها في هذه العشرة ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين ويأتيها زوجها فيها لانها بيقين الطهر في هذه الثمانيــة فانه ان كان حيضها ثلاثة أيام فهذا آخر طهرها وان كان حيضها عشرة فهذا أول طهرها ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ولايأتيها زوجها فبلغ الحساب احدا وعشرين ثم تصلي بعد ذلك بالاغتسال لكل صلاة بالشك لانه لم ببق لها يقين بالطهر ولابالحيض بعد هـذا فما من ساعة بعد هذا الاويتوهم أنه وقت خروجها من الحيض اما بالزيادة في حيضهاعلى الثلاثة أو في طهرها على خسة عشر واما الفصل الثاني وهو اذا علمت ان طهرها خسة عشر ولا تدرى كم حيضها فانها تترك الصد الاة من أول الاستمرار ثلاثة أيام ثم تغتسل سبمة أيام بالشك ثم تصلي ثمانية أيام بالوضوء بيقين ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك فبلغ الحساب احدا وعشرين ولوكان حيضها ثلاثة فابتداء طهرها بعد احد وعشرين وان كان حيضها عشرة فابتداء طهرها الثاني بمدخسة وثلاثين فغي هذه الاربسة عشر تصلى بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ثم تصلي يوما واحداً بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين وذلك بعد ماتنتسل عند تمام خمسة وثلاثين يوماً لان في هذا اليوم يقين الطهر ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشك

لتردد حالما فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل بمد ذلك لكل صلاة أبدآ لانه لم يبق لها يقين في شي بعدها فما من ساعة الاويتوهم أنه وقت خروجها من الحيض وأما الفصل الثالث وهو ما اذا كانت تعلم ان حيضها ثلاثة ولا تدرى كم كان طهرها فانها تدع ثلاثة من أول الاستمرار بيقين ثم تصلي خمسة عشر يوما بالوضوء لوقت كل صـلاة بيقين ويأتيها زوجها ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشــك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر فاذا بلغ الجساب احدا وعشرين فبعد ذلك تغتسل لكل صلاة أبدآ لانه لم يبق لها يقين فى شئ ومامن ساعةالاويتوهم أنه وقت خروجهامن الحيض فتغتسل لكل صلاة ولا يأتيها زوجها وان كانت تذكر ان طهرها خسة عشر وتردد رأمها في الحيض بين الثلائة والاربعة فأنها لوقت كل صلاة بالشك ثم تغتسل عند مضى اليوم الرابع مرة أخرى ثم تصلى بالوضوء أربعة عشر يوما باليقين فبلغ الحساب ثمانيـة عشر ثم تصـ لي في اليوم التاسع عشر بالوضوء لوقت كل صدلاة بالشك لنردد حالهما فيه بين الحيض والطهر ثم تدع اليوم العشرين والحمادي والدشرين بيقمين ثم تنتسل وتصلى اليوم الثاني والعشرين بالوضوء بالشك ولا تغتسل في اليوم الثالث والعشرين وتغتسل عند تمام الثالث والعشرين لانه ان كان حيضها اللائة فأوان خروجها من الحيضة الثانية عند تمام الحادى والعشرين وان كان حيضها أربمة فأوان خروجها من الحيضة الثانية عند تمــام الثالث والعشرين فلهذاتفتسل عند ذلك ثم تصـلى ثلاثة عشر يوما بالوضوء لوقت كل صلاة باليقين فبلغ الحساب ستة وثلاثين ثم تصلى في ووين بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تدعوما واحداً لان هذااليوم آخر حيضها ان كان حيضها ثلاثة وأول حيضها ان كان حيضها أربعة فتتيقن فيه بالحيض فبلغ الحساب تسمة وثلاثين ثم تنتسل لجواز أن هــذا وقت خروجها من الحيض ثم تصــلي ثلاثة آيام بالوضوء بالشك لتردد حالها بين الحيض والطهر فبلغ الحساب اثنين وأربعين ثم تغتسل لان هذا أوان خروجها من الحيض اذا كانت أيامها أربعة ثم تصلى اثنى عشر يوماباللوضوء لوقت كل صلاة باليقين لانها تتيقن بالطهر فيها فبلغ الحساب أربعة وخمسين ثم تصلى بعد ذلك ثلاثة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تنتسل مرة أخرى ولم يبق لها يقين الترك في شيء بعــد أربعــة وخمسين فنسوق المســئلة هكــذا ونأمرها

بالاغتسال في كل وقت يتوهم أنه وقت خروجها من الحيض الا أن لايبتي لها يقين الطهر في شيُّ أيضاً فحينتُذ تغتسل لـكل صلاة أبداً وعلى هذا النحو يخرج مااذا عامت ان حيضها ثلاثة وتردد رأيها في الطهر بين خمسة عشر وستة عشر فمن فهم الفصل الأول تيسر عليــه الماشر ويوم العشرين ويوم الثلاثين فانها تتوضأ من أول الشهر ثلاثة أيام ثم تنتسل لكل صلاة ستة أيام لاحتمال خروجهامن الحيض في كلساعة منها ثم تصلي اليوم العاشر بالوضوء يقين العامر ثم تصلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك ثم تغتسل ستة أيام الى تمام تسمة عشر ثم تنوضاً وتصلى يوم العشرين بيقين ثم ثلاثة أيام بعده تصلى فيها بالوضوء بالشك ثم تغتسل ستة أيام الى تمام تسعة وعشرين يوما لكل صلاة ثم تصلى اليوم الثلاثين بالوضوء بيقين الطهر ولايجزيها صومها في تسعة أيام من شهـر رمضان فلتصم ضعـفها عمالية عشر يوما لما بينا قال الحاكم رحمـه الله تمالى صحيح لانها تتيقن بالطهر في هـذه الايام فيصح صومها فيها عن الفضاء والتابع في صوم القضاء ليس بشرط وماقضت من الفوائت في غير هذه الايام الثلاثة اعادتها في هذه الايام ا الثلاثة ولايةريها زوجها الا في هــذه الايام لانها تتيقن فيها بالطهر وانكانت تعلم ان أيام حيضها كانت ثلاثة في العشر الآخر من الشهر ولاتدرى اذا مضى عشرون من الشهر أواذا بقي ثلاثة من الشهر فأنها الى تمام العشرين تصلى بالوضوء بيقين ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تغتسل غسلا واحداً ثم تتوضأ الى آخر الشهر ولكن في أربعة أيام لهما يقين الطهر فيأتيها زوجهافيها وفي الثلاثة تردد حالها بين الحيض والطهر فتتوضأ فيها بالشك ولا يأتيها زوجها ثم تغتسل غسلا واحدآ وان كانت أيامها ثلاثة في وسط المشر الآخر ولاتدرى غير ذلك فانها تصلي بالوضوء الى تمام ثلاثة وعشرين بيقين الطهر ثم تصلى فى اليوم الرابع والعشرين بالوضوء بالشك لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر ثم تدع الصلاة يوم الخامس والعشرين والسادس والعشرين لأنها تتيقن بالحيض وتغتسل يوم السابع والعشرين لكل صلاة لتوهم خروجها من الحيض فيه وفي الحقيقة هذه المرأة أضلت أياءها الثلاثة في أربعة أيام وقد بينا حكمها نيما سبق والله سبحانه وتعالى أعلم

### -ه ﴿ بَابِ حَلِ الوطُّ بِانْقَطَّاعِ الدَّمِّ قَبِّلِ وَقَنَّهُ ﴾-

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنه اذا انقطع دم الرأة دون عادتها المعروفة في حيض أونفاس اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت وتجنبها زوجها احتياطاً حتى تأتى على عادتها لان حيض المرأة لايستى على صفة واحدة في جميع عمرها بل يزداد تارة وينقص أخرى فالانقطاع قبل تمام عادتها طهر ظاهر على احتمال أن لايكون طهراً بأن يماودها الدم فان الدم لايسيل في زمان الحيض على الولاء فينبغي لهـا أن تأخـذ بالاحتياط فتنتظر آخرالوقت لانها لانفوتها مهذا القدر من التأخير شئ فاذا خافت فوت الوقت اغتسلت وصلت احتياطاً لان الانقطاع طهر ظاهراً ومضى الوقت على الطاهر بجمل الصلاة دساً في ذمهما وذلك لا يكون الا يتفويت منها بترك الاداء في الوقت فعليها أن لاتفوت ولانه يفحش أن بمضي عليها وقت صلاة وليس فيها مانع من أداء الصلاة ظاهراً ولا تصلى فيه ومجتنبها زوجها احتياطا لاحتمال أنها حائض بمد بأن يماودها الدم وتأثير هذا الاحتمال بعادتها الممروفة ولكن لا تتزوج بزوج آخر ان كان هــذا آخر عدتها احتياطا لتوهم أنها حائض بعد وكذلك ان كانت مستبرأة لا يطؤها المولى حتى تمضى أيام عادتهـا احتياطا وانكانت استكملت عادتها في الدم ثم انقطع اغتسلت في آخر الوقت وصلت وهــذا أظهر من الاول لان الاعتبار عا سبق مدل على أن هذا الانقطاع طهر لانها تنتظر آخر الوقت اذا كانت أيامها دون العشرة لاحمال أن يماودها الدم وليس في هذا التأخير تفويت شئ وانما تؤخر الي آخر الوقت المستحب دُونَ المكروه نص عليه محمد رحمه الله تمالي في آخر الكتاب فقال اذا انقطع الدم عنها في وقت العشاء فانها تؤخر الصلاة الى وقت عكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليمل ووقت المشاء يبقى الى طلوع الفجر ولكن التأخير الى ما بعد نصف الليل مكروه وكذلك لو انقطع عنها الدمفي وقت العصر فانها تؤخرالي وقت يمكنها أن تنتسل فيه وتصلي قبل تغيير الشمس لان تأخير الصلاة الى ما بعد تغير الشمس مكروه وبالتوهم لا يحل لهـا ارتكاب المكروه ولا بأس لزوجها أن يطأها هنا لان انقطاع الدم طهر من حيث الظاهر والاستدلال بماقبله واحتمال توهم المود لم يتأيد بدليل هنا فلا يمنعه من الوطء وكذلك لها أن تنزوج انكان هذا آخر عدتها لانها قد طهرت ظاهراً والمعلوم الظاهر لا يترك الممل

به بالمحتمل وهــذا اذا كانت أيامها دون العشرة فان كانت أيامها عشرة فـكما تمت العشرة اغتسات وصلت ولاتؤخر سواء انقطع عنها الدمأو لم ينقطع لانا تيقنا بخروجها من الحيض فان الحيض لا يكون أكثر من عشرة وان لم يكن لها قبل ذلك عادة وكانت مبتدأة وانقطع دمها على الحنس أو فى النفاس وانقطع دمها على العشرين وسمها ان تمكن زوجها من نفسها وان تتزوج لان في حق المبتدأة العمادة تحصل بالمرة الواحدة فالتحقت بصاحبة العادة غير ان قوله وان تــتزوج ان لم يكن لها زوج كلام مختــل لانها ان لم تـكن معتدة فقدكان لها ان تتزوج في حالة الحيض والنفاس وانكانت معتدة فلا يتصور انقضاء عدتها بالحيضة الأولى لان الصغيرة اذا اعتدت شهرين ثم حاضت يلزمها استثناف العدة لقدرتها على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فدل أنه كلام مخذل ذكره بالقياس على ما سبق من غير تأمل فيه ولو كانت نصرانية تحت مسلم فآنفظـع عنها الدم فيما دون العشرة وسع الزوج ان يطأها ووسمها ان تتزوج لانه لااغتسال عليها فأنها لاتخاطب قبل الاسلام بأحكام الشرع وكذلك لوكانت مطلقة رجمية فانقطع ءنها الدم قبل تمام العشرة فىالحيضة الثلاثة فانه لااغتسال عليها فان أسلمت بعد انقطاع الدم فليس للزوج ان يراجعها أيضاً ولها ان تتزوج لانا حكمنا بطهارتها ينفس انقطاع الدم فلا تعود فيــه بالاســـلام نخــلاف ما اذا عاودها الدم فرؤية الدم مؤثر في إثبات الحيض به ابتـداء فكذلك يكون مؤثراً في البقاء بخلاف الاسلام وانكانت أيامها عشرة فكها انقطع الدم عند تمام العشرة انقطمت الرجمة ولها ان تـ تزوج لانها خرجت من الحيض بية بن ولـ كنها لا تقرأ الفرآن مالم تغتسل وهي عنزلة الجنب في وجوب الاغتسال عليها وللجنابة تأثير في المنع من قراعة القرآن دون بقاء العدة ﴿ قَالَ ﴾ مجوز كبيرة حكم باياسها ثمرأت الدم بمد ذلك فقد ذكر الزعفر اني رحمه الله تمالى في كتاب الحيض انها لاتـكون حائضاً ولو كانت اعتدت بالشهور وتزوجت لم يبطل نكاحم الان الظاهر أن الدم في هذه الحالة من فساد الرحم أوالفذاء فلا يبطل به ماتقدم من الحكم باياسها وكان محمد بن ابراهيم الميداني رحمه الله تعالى يقول ان رأت حمرة وتمادى مهاالي مدة الحيض كان حيضاً استدلالا عا ذكر محمد رحمه الله تعالى في نوادر أبي سلمان رحمه الله تمالى فانه قال بنت ثمانين أو تسمين اذا رأت الدم فهو حيض فان كانت كدرة لم يكن حيضاً لان الظاهر انه من فساد الرحم أو الغذاء ثم المعتبر فى اللون في حقها عنـــد رفع

الخرقة فان الرطوبة على الخرقة قد تنغير من الجمرة الى الدكدرة أو من الدكدرة الى الخضرة قبل الرفع أو بعد الرفع ولا معتبر بواحد من الحالين الما المعتبر عند الرفع لان الظهور عسد ذلك يحصل وكذلك في حق الحائض اذا تغير اللون من الحمرة الى البياض أو من البياض الى الحمرة فالمبرة بحالة الرفع قان رأت البياض عند الرفع ثم تغير الى الحمرة بعد ذلك أو الى الخضرة أو الى الصفرة فهذا القطاع وان كانت كدرة عند الرفع ثم تغيرت الى البياض فهى حائض بعد لان الحروج عند رفع الخرقة يكون فيعتبر اللون فى تلك الحالة وان كان حيضها حرائض بعد لان الحروج عند رفع الحرقة يكون فيعتبر اللون فى تلك الحالة وان كان حيضها من حسدة ومرة خسافانقطع عنها الدم لتمام الحسدة فانها تفتسل وتصلى احتياطاً ولا يأتيها قبل هذا ولو كانت معتدة انقطعت الرجعة بمضى خسة أيام من الحيضة الثالثة وليس لها ان تنزوج حتى يمضى اليوم السادس وعند مضيه يزمها ان تنتسل فتأخذ بالاحتياط فى كل ان تتزوج حتى يمضى اليوم السادس وعند مضيه يزمها ان تنتسل فتأخذ بالاحتياط فى كل حكم وانما يتصوران وم الاغتسال عند مفي اليوم السادس فاما اذا انقطع دمها لتمام الحسة ولم يزمها ان تنتسل لتمام الستمرار فانها تنتسل لتمام الحسة ولا يزمها ان تنتسل لتمام الستة اذا لم يماودها الدم هذا الخس والست وقد بينا هذا فيا سبق والله أعلم بالستمرار وتردد رأيها في الحيض بين الحس والست وقد بينا هذا فيا سبق والله أعلم بالصواب

#### حى باب النفاس كا⊸

وقال كورضي الله عنه النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة قيل أنه مشتق من تنفس الرحم به وقيل هو من النفس الذي هو عبارة عن الدم وقيل هو من النفس التي هي الولد فخر وجه لا ينفك عن دم يتعقبه وأكثر مدته أربعون يوما عندنا وقد بينا اختلاف العلماء فيمه واعتمادنا فيه على السنة فقد روى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت كانت النفساء يقعدن على عهد رسول الله عليه وسلم أربع بن يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الدكاف وفي حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضى لله عنهما قالا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين صباحا الاأن ترى الطهر قبل ذلك ولاغاية لافلة لعموم قوله الاأن ترى الطهر قبل ذلك ولاغاية لافلة لعموم قوله الاأن ترى الطهر تبدل ذلك اليوم نفاس لها بخلاف المليض قان أقله مقدر لان دم الحيض والنفاس ما يكون من الرحم ولدم النفاس دليل

بستدل به على أنه من الرحموهو تقدم خروج الولد فلا حاجة الى الاستدلال عليه بالامتداد بخلاف دم الحيض والذي ذكره أبو موسى رحمـه الله تمالي في مختصره ان أفل النفاس عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى خمسة وعشرون يوما وعند أبي يوسف رحمه الله تمالى احد عشر يوما ليس المراد به أنه اذا انقطع فيما دون ذلك لايكون نفاسا ولكن المراد به اذا وقعت الحاجة الى نصب العادة لها في النفاس لاينقص ذلك من خمسة وعشرين يوما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى اذا كانت عادتها في الطهر خمسة عشر لانه لو نصب لها دون هذا القدر أدى الى نقض المادة فمن أصل أبي حنيفة رحمه الله تمالي ان الدم اذا كان محيطاً بطرفي لاربعين فالطهر المتخلل لا يكون فاصلا طال أو قصر فلو قــدر نفاسها باقل من خمسة وعشرين يوما فماودها الدم قبل تمام الاربمين كان السكل نفاساً فلهذا قدر تخمســة وعشربن وفى الاخباربانقضاء العدة قدرمدة نفاسها بخمسة وعشر نعلى ماسنبينه وكذلك أبو يوسف رحمه الله تمالى انما قدر باحد عشر يوما في الاخبار بانقضاء العدة فأما اذا انقطم الدم دون ذلك فلا خـــلاف فى أنه نفاس ثم أبو حنيفــة رحمــه الله تعالى مر على أصله فقال الاربعون للنفاس كالمشرة للحيض ثم الطهر المتخلل في العشرة عنده لايكون فاصلا واذا كان الدم محيطاً بطرفي العشرة يجمل الكل كالدم المتوالى فكذلك في النفاس اذا أحاط الدم بطرفي الاربمين وأبو يوسف رحمه الله تمالي مرعلي أصلة ان الطهر المتخلل اذا كان أقل من خمسة عشر لايصير فاصلا وبجمل كالدم المتوالى فاذا بلغ خمسة عشر يوماً صار فاصلا بين الدمين فعذا مثله ومحمد رحمه الله تعالى فرق بين النفاس وبين ماتقدم في الحيض فقال هناك اذا كانت الغلبة للطهر يصيرفاصلا بين الدمين وانكان دون الخسة عشر وهنا لايصير فاصلاً لأنه لا يتصور هنا في مدة الاربعين طهر ما دون خسة عشر وهو غالب على الدم أنما يتصور ذلك في مدة الحيض ثم هناك الدم قد يتعدم وقد يتأخر فلولم يعتبر غلبة احدهما على الآخر أدي الى القول بجــل زمان هو طهركله حيضاً وذلك لايجوز بخلاف النفاس وانما قال أن الطهر خمسة عشر هنايصير فاصلا بين الدمين لأن طهر خمسة عشر صالح للفصل بين الحيض ين فكذلك الفصل بين الحيض والنفاس فكان المتقدم نفاساً والمتأخر حيضاً ويان هذا اذا رأت الدم يوماً بمد الولادة ثم طهرت عانية والانين يوماً ثم رأت الدم يوما فمند أبي حنيفة رحمه الله تمالى الاربمون كلها نفاس وعندهما النفاس هو اليومالاول فقط ثم

يخرج على هذا الاصلالمسائل الى ان نقول رأت الدم خمسة بعد الولادة والطهر خمسة عشر يوما والدم خمسة والطهر خمسة عشرتم استمر بها الدم فعندهما نفاسها الخمسة الأولى وعادتها فىالطهر خمسة عشر لانهارأت مرتين وحيضها الحنسة التي بعد العشرين وصار ذلك عادة لها بالمرة الواحدة لانها مبتدأة وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى نفاسها خمسة وعشرون والطهر الاول غيير معتبرلاحاطة الدم بطرفيه في . لمة الاربعين فاما الطهرالثاني فهو صحيح ممتبر لان به لتم الاربعون فيصير ذلك عادة لها في الطهر بالمرة الواحدة ولاعادة لهافي الحيض فيجعل أول الاستمرار حيضها عشرة وطهرها خسة وعندهما مجعل حيضها من أول الاستمرار خمسة وطهرها خمسة عشر وعادتها في النفاس عندهما تكون خمسة وعند أبي حنيفة رحمه الله تمالى خمسة وعشرون لان العادة في النفاس في حق المبتدأة نثبت بالمرة الواحدة كالعادة في الحيضوبختلفون فيأول وقت النفاس فقال أبوحنيفة وأبو بوسف رحمهما الله تعالى وقت الولادة أول وقت النفاس وقال محمد وزفر رحيهما الله تعالى وقت فراغ رحمها أول وقت النفاس وأنمالتيين ذلك فيها اذا ولدت ولدآ وفي بطنها ولد آخر فعند أبي حنيفة وأبي نوسف رحمهما الله تمالي تصير نفساءوعند محمد وزفرزحمهما الله تمالي لاتصير نفساءمالمتضع الولدالثاني قالا لانها حامل بعد والحامل كما لاتحيض فكذلك لا تصير نفساء لان النفاس أخو الحيض واستدلابحكم انقضاء العدةفانه لايثبتالا بوضع آخر الولدين فكذلك حكم النفاس وأبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تممالي قال النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة وقد تحقق ذلك وأنما لايجمل لماتراه المرأة الحامل من الدم حكم الحيض لأنه ليس من الرحم فان الله تمالى أجرى العادةان المرأة اذا حبات انسد فم رحمها وهذا المعنى غيير موجود هنا لان فم الرحم قــد انفتح بوضع أحد الولدين فالدم المرثي من الرحم كان نفاسا وهذا بخلاف حكم انقضاء المدة لانه متعلق بفراغ الرحم ولا فسراغ مع بقاء شئ من الشــغل وهنا حكم النفاس للدم الخارج من الرحم بعد الولادة وقد تحقق ذلك فان كان بين الولدين عشرة أيام واستمر بها الدم وهي مبتدأة في النفاس فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى تنرك الصوم والصلاة بعد ولادة الولد الاول ونفاسها بمد وضع الولد الثاني ثلاثون يوماوعند محمد وزفر رحمهما الله تعالى لاتترك الصوم والصلاة مالم تضع الولد الثاني ونفاسها بعمد ذلك أربعون يوما وحمى أن أبا يوسف قال لابي حنيفة رحمهما الله تمالى أرأيت لوكان بين الولدين

أربعون يوما قال هــذا لا يكون قال فان كان قال لا نفاس لها من الولد الثاني وان رغم أنف أبي يوسف ولكنها تغتسل كما تضع الولد الثاني وهذا صحيح لأنه لايتوالي نفاسان ليس بينهما طهر كما لاتوالى حيضنان ليس بينهما طهر ﴿ قال ﴾ فان خرج بعض الولد ثم رأت الدم فروى خاف بن أبوب عن أبي يوسف وهو فول أبي حنيفة رحمهم الله تمالي أنه ان خرج الاكثر منه فهي نفساء لان نقاءالاقل لا يمنع خروج لدم من الرحم وكذلك لو انقطع الولد فيها فاذا خرج الأ كثركان نفساء لان للأكثر حكم المكمال فاما اذا أسقطت سقطاً فإن كان قد استبان شي من خلفه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك وان لم يستبن شي من خلقه فلا نفاس لها ولكن ان أمكن جمـل المرقى من الدم حيضاً بجمـل حيضاً وان لم يمكن بان لم يتقدمه طهر نام فهو استحاضة وقال الشافعي رحمه الله تعالى عتحن السقط بالماء الحارفان ذاب فيه فايس بولد فلا نفاس لها وان لم يذب فهو ولد وتصير به نفساءوهذا من باب الطب ليس من الفقه في شئ فلم قل به لهذا ولسكن حكمنا السيا والعلامة فان ظهر فيه شي من آثار النفوس فهو ولد والفاس هوالدم الخارج بمقب خروج الولد وان لم يستبن فيه شيُّ من الآثارفهذه علقة أومضة فلم يكن للدم المرقى بمدها حكم النفاس ثم المسألة على وجهين اما ان ترى الدم قبل إسقاط السقط أولا تراه فان رأت الدم قبل اسقاط السقط فان كان السقط مستبين الخلق لا تترك الصلاة والصوم بالدم المرقى قبله وان كانت تركت الصلاة فمايها قضاؤها لأمه تبين انها كانت حاملا حين رأت الدم وليس لدم الحامل حكم الحيض وهي نفساء فيا تراه بمد السقط وان لم يكن السقط مستبين الخلق فما رأته قبل السقط حيض ان أمكن ان مجعل حيضاً بان وافق أيام عادتها وكان مرثياً عقيب طهر صحيح لانه تبين انها لم تكن حاملا ثم انكان مارأت قبل السقط مدة تامة فما رأت بعد السقط استحاضة وان لم تكن مدة تامة تكمل مدتها مما رأت بعد السقط شمهي مستحاضة بعد ذلك فان كانت أيامها ثلاثة فرأت قبل السقط ثلاثة دما ثم استمر بها الدم بعد السقط فيضها الثلاثة التيرأتها قبل السقط وهي مستحاضة فيما رأت بعد السقط وان كان مارأت قبـل السقط يوما أو يومين تكمل مدتها ثلاثة أيام مما تراه بعد السقط ثم هي مستحاضة بعد ذلك وان لم ترد ماقبل السقط ورأته بعده فان كان السقط مستبين الخلق فهي نفساء وان لم يكن مستبين الخلق فان أمكن جعل ماتراه بعد السقط حيضاً يجعل حيضاً لهابعدل

أيام عادتهاوان لم يمكن جمله حيضاً فهي مستحاضة في ذلك فان أسقطت في بترالمخرج سقطاً لاتدرى أنه كان مستبين الخلق أولم يكن فهذا أيضاعلى وجهين اماأن ترى الدم قبل السقط أولا تراه الا بعد السقط فان لم تر الدم الا بعد السقط وايامها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون فنقول اذا كان السقط مستبين الخلق فلها نفاس أريمين لأنها مبتدأة في النفاس وقد استمر بها الدم فيكون نفاسها أكثر النفاس كالمبتدأة بالحيض اذا استمربها الدم وان لم يكن السقط مستبين الخلق فحيضها عشرة فتترك الصلاة عقيب السقط عشرة أيام يقين لأنها في هذه المشرة اما حائض واما نفساء ثم تغتسل وتصلى عشرين يوماً بالوضوء لوقت كل صدلاة بالشك لانه تردد حالمافيها بين الطهر والنفاس ثم تترك عشرة بيقين لانها في هـذه العشرة اما حائض أو نفساه ثم تغتسل لنمام مـدة النفاس والحيض ثم بمـده طهرها عشرون وحيضها عشرة وهكذا دأبها أن تغتسل فيكل وقت تتوهم انه وقت خروجها من الحيض والناس فان كانت قد رأت قبل اسقاط السقط دما فان كان مارأت قبل الاسقاط مستقلا لاتترك الصلاة بعد الاسقاط وانلم يكن مستقلا تركت بعد الاسقاط قدر ماتم مه مدة حيضها ولا تترك الصلاة فيما رأت قبل الاسقاط على كل حال ولو تركت فعليها قضاؤها لانه ان كان السقط مستبين الخاق لم يكن مارأت قبله حيضا وان لم يكن مستبين الخلق كان ذلك حيضا فنردد حالها فها رأت قبل السقط بين الحيض والطهر فلا تترك الصلاة بالشك ثم ان كان حيضها عشرة وطهرها عشرون فانرأت قبل الاسقاط عشرة ثم أسقطت اغتسات وصلت عشرين يوماً بعد السقط لانه تردد حالما فيه بين الطهر والنفاس ثم تترك عشرة بيقين لأنها فيه نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلي عشرين وما عشرة بالشك لأنه تردد حالها فيها بين النفاس والطهر ثم تنتسل وتصلى عشرة أخرى يقين الطهر ثم تصلى عشرة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر ثم تفتسل وهكذا دأبها وانكانت رأت قبل السقط خسة أيام دمائم أسقطت كابينا فانهأ تترك الصلاة خسة أيام بعد السقط لأن السقط ان لم يكن مستبين الخلق فهذه الخسة تمة مدة حيضها وان كان مستبين الخلق فهذا أول نفاسها فتترك الصلاة في هـذه الحسة يقين ثم تنشسل وتصلي عشرين بوما بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لتردد حالها فيه بين النفاس والطهر ثم تترك عشرة بيقين لانها في هـذه العشرة إما حائض أو نفساء فبلغ الحساب خمسة

وثلاثين ثم تغتسل وتصلى خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل لتمام الأربمين لانه وقت خروجها من النفاس ان كان السقط مستبين الخلق ثم تصلى خمسة عشر يوما بالوضوء بيقين لأنه طهرها فبلغ الحساب خمسة وخمسين ثم تصلي خمسة أيام بالوضوء بالشك لترددحالها فيها بين أول الحيض ان لم يكن السقط مستبين الخلق وببن آخر الطهر ان كان السقط مستبين الخلق فبلغ الحساب ستين ثم تمرك خمسة لأنها تتيقن بأن هذه الخسة إما أول حيضها أو آخر حيضها ثم تغتسل وتصلى خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل مرة أخرى لإن هــذا آخر حيضها ان كان السقط مستبين الخلق ثم تصلي خمسة عشر يو. آ بالوضو. يقين وهكذا دأمها ان ترك في كلمرة الصلاة في كل خمسة فيها بقين الحيض وأن تفتسل في كل وقت تتوهم أنه وقت خروجها من الحيض . وان ولدت ولداً أو أسقطت سقطاً مستبين الخلق واستمر بها الدم وشكت في حيضها أو طهرها فعذه المسئلة على ثلاثة أوجه إما ان شكت في حيضها أنه خمسة أو عشرة وتيقنت بأن طهرها عشرون أو شكت في طهرها أنه خمسة عشر أو عشرون وعلمت أن حيضها عشرة أو شكت فيهما جميماً فان شكت في الحيض أنه خمسة أو عشرة ولم تشـك في الطهر فانها بمــد الاربعين التي هي نفاسها تغتسل وتصلى عشرين يوماً باليقين لانها عالمة بمدة طهرهائم تدع خمسة بيقين لابها حائض فيهائم تغتسل فبلغ الحساب خمسة وعشرين ولها حسابان الافصر والاطول فني الحساب الاقصر استقبلها طهر عشرين وفي الحساب الاطول بتي من حيضها خمسة فتصلى خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل وتصلى خمسة عشر بالوضوء بيقين الطهر فبلغ الحساب خمسة وأربمين وفي الحساب الاقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الاطول بتي من طهرها خمسة فتصلى خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب خمسين ثم تفتسل وفي الحساب الاقصر استقبلها الطهر عشرون وفي الاطول الحيض عشرة فتصلي عشرة بالوضوء بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب سيتين ثم في الحساب الاقصر بتي من طهرها عشرة وفي الاطول متقبلها طهر عشرين فتضلى عشرة بيقين فبلغ الحساب سبعين ثم في الحساب الاقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الاطول بتي من طهرها عشرة فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب خمسة وسبعين فتفتسسل ثمفى الحساب الاقصر استقبلها طهر عشرين وفي الاطول بتى من طهرها خمسة فتصلى خمسة بالوضوء بيقــين فبلغ الحساب تمانين ثم في.

الحساب الاقصر بقءن طهرها خسة عشر وفي الاطول استقبلها الحيض عشرة فتصلى عشرة بالوضوء بالشك فبانم الحساب تسمين فتنتسل ثم في الحساب الاقصر بتي من طهرها خمسة وفي الاطول استقبلها طهر عشرين فتصلى بالوضوء بيقين خمسة فبلغ خمسة وتسمين ثم في الاقصر استقبلها الحيض خسة وفي الاطول بتي من طهرها خسة عشر فتصلي خسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب ما ئه ثم في الافصر استقبلها طهر عشرين وفي الاطول بق من طهرها عشرة فتصلى عشرة بيق بن فبلغ الحساب ما ثة وعشرة ثم في الاقصر بتي من طهرها عشرة وفي الاطول استقبلها الحيض عشرة فتصلى عشرة بالشك ثم تنتسل فباخ الحساب مائة وعشرين ثم في الاقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الاطول استقبلها طهر عشرين فنصلي خمسة بالوضوء بالشــك فبلغ الحساب مائة وخمسة وعشرين ثم فى الاقصر استقبلها الطهر عشرين وفي الاطول بتي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين فبلغ الحساب مائة وأربدين ثم في الاقصر بتي من طهرها خسة وفي الاطول استقبلها الحيض عشرة فتصلى خمسة بالوضوء بالشك بلغ الحساب مائة وخمسة وأربعين ثم فىالاطول بق من حيضها خسة وفي الاقصر استقبلها الحيض خسة فتترك هذه الخسة بيقين ثم تفتسل فبلغ الحساب مائة وخمسين واستقام دورها في ذلك وعلى هــذا النحو يخرج ما اذا كان الشك في الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون واستقام دورها فيه أيضاً في مأنة وخمسين ثم تخرج على هــذا النحو ما اذا شكت فيهما في الحيض أنه خمسة أو عشرة وفي الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون وانما يستقيم دورها في هذا الفصل في ثلْمَا نَهْ يُوم ﴿ قَالَ ﴾ امرأة ولدت وانقطع دمها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة انتظرت الى آخر الوقت ثم اغتسات وصلت فالانتظار لنوهم أن يماودها الدم والاغتسال في آخر الوقت لانها طاهرة ظاهراً وقد بينا نظيره في الحيض فان كانت طلقت حين ولدت صدقت على انقضاء المدة في أربعة وخمسين يوما وزيادة ما في قول محمد رحمه الله تعمالي وفي قول أبي يوسمف رحمه الله تعمالي لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماوفي قول أبي حنيفة في رواية محمدر حمهما الله تعالى لا تصدق في أقل من خسة وثمانين يوما وفي رواية الحسن رحمه الله تمالي لا تصدق في أقل من مائة يوموذكراً بوسهل الفرائضي رحمه الله تعالى في كتاب الحيض رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى انها لا تصدق في أقل من مائة وخمسة عشر يوما وهذه المسئلة تنبني

على فصلين أحدهما مابينا أن عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي اذا كان الدم محيطا بطرفي الاربعين فالطهر المتخال لا يكون فاصلا وان طال والثاني أن المطلقة اذا كانت تعتد بالأقراء في كم تصدق إذا أخبرت بانقضاء المدة فقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى لاتصدق فيأقل من ستين وما و وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله تمالي تصدق في تسعة وثلاثين بوما وتخريج قولها أنه يجمل كانه طلقها فآخر جزء من أجزاء الحيض وحيضها أقل الحيض ثلاثة وطهرها أقل الطهر خمسة عشر فثلاث مرات ثلاثة يكون تسعة وظهر انكل واحد منهما خمسة عشر يكون ثلاثين فلهذا صدقت في تسعة وثلاثين وما لانها أمينة فاذا أخبرت عاهو محتمل مجب قبول خبر هاوقيل على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ينبني أن تصدق في سبعة وثلاثين يوما ونصفوأربع ساعات لانا قه بينا أن أقل الحيض عنده يومان والاكثر من اليوم الثالث فيجمل كلحيضة يومان ونصف وساعةفذلك سبمة ونصف وثلاث ساعات وساعة الاخبار والاغتسال فتصدق في سبعة وثلاثين يوما ونصف وأربع ساعات للاحتمال فاما تخريج قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي فعلي ما ذكره محمد رحمه الله تمالي بجمل كأنه طلقها من أول الطهر تحرزاً عن القاع الطلاق في الطهر بعد الجماع وطهرها خمسة عشر لانه لا غامة لأ كثر الطهر فيقدر بأقله وحيضها خمسة لان من النادر أن يكون حيضها أقل أو عتمد الى أكثر الحيض فيعتـبر الوسط من ذلك وذلك خمسة فثــلانة أطهار كل طهرخمسة عشر يكون خمسة وأربعين وثلاث حيض كل حيضة خمسة يكون خمسة عشر فذلك ستون يوما وعلى مارواه الحسن رحمه الله تعالى بجمل كأنه طلقها في آخر جزءمن الطهر لان التحرز عن تطويل المدة واجب وابقاع الطلاق في آخر الطهر أقرب الى التحرز عن تطويل العدة ثم الحيض لها عشرة لانا لما قدرنا طهرها بأقل المدة نظرا ليها بقدر حيضها بأكثر الحيض نظراً لازوج فثلاث حيض كل حيضة عشرة يكون ثلاثين وطهران كل طهر خمسة عشر بوما يكون الااين فذلك ستون قال ولا معنى لما قال أبو بوسف ومحمد رحمها الله تعالى لأنه لااحتمال لتصديقها في تلك المدة ألا بعد أمور كلها نادرة منها أن يكون الانقاع في آخر جزء من أجزاء الطهر ومنها أن يكون حيضها أقل مدة الحيض ومنهاأن يكون طهرها أقل مدة الطهر ومنها أن لا تؤخر الاخبار عن ساعة الانقضاء والأمين اذا أخبر بما لا يمكن تصديقه فيه الا بأمورهي الدرة لا يصدق كالوصى اذا قال أنفقت على الصبي في يوم مائة درهم لا يصدق

وما قاله محتمل بأن يشتري له نفقة فتسرق ثم مثلها فتحرق ثم مثلها فتتلف فلا يصدق لكون هذه الامور نادرة فكذلك هنا فان كانت المطلقة أمة فعلى قول أبي يوسف ومحمدر حمهما الله تعالى تصدق في احدوعشرين يوما لانحيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر فحيضتان تكون ستة وطهرها بينهما يكون خمســة عشر فذلك احد وعشرون نوما وعند أبي حنيفــة في رواية محمد رحمهما الله تعالى تصدق في أربعين يوما وبجعل كأنه طلقها في أول الطهر فطهران كل واحد منهما خمسة نمشر يكون ثلاثين وحيضتان كل واحدة منهما خمسة يكون عشرة فذلك أربمون وعلى رواية الحسن رحمه الله تعالى تصدق في خمسة وثلاثين يوما وبجعل كأنه طلقها فى آخر الطهر فحيضتان كل واحدة منهما عشرة وطهرها خمسة عشر بينهما يكون خمسة وثلاثين يوما اذا عرفنا هذا جئنا الي بيان مسئلة الكتاب اذا قال لامرأته الحامل اذا ولدت فأنت ظالق فاماتخريج قول أبي حنيفة على رواية محمــد رحمهما الله تمالي أن يجمل نفاسها خمسة وعشرين يوماتحرزاءن معاودة الدم بعدالطهر قبل كالالاربعين وطهرها خمسة عشر فذلكأربعون ثم حيضها خمسة وطهرها خمسة عشر فثلاث حيض كل حيضة خمسة وطهران بينهاكل واحد منهما خمسة عشر يكون حمسة وأربعين فاذا ضممته الىالاربمين يكون خمسة وثمانين فتصدق في هذا القدر وعلى رواية الحسن رحمه الله تعالى التخريج هكذا الا أن حيضها بعد الاربمين عشرة فثلاث حيض كل حيضة عشرة وطهران بينها يكون ستين يوما اذا ضممتها الى الاربعين يكون مائة يوم وعلى رواية أبي سمهل الفرائضي رحمه الله تعالى قال يجمل نفاسها أربعين يوما لان أكثر مــدة النفاس معلوم كاكثرمدة الحيض وكما قدرنا حيضها بأكثر المدة كذلك قدرنا نفاسها باكثر المدة ثم بعد النفاس طهر خمسة عشر فذلك خمسة وخمسون اذا ضممت اليه ستين يوماكما بينا كان مائة يوم وخمسة عشر يوما فلهذا لاتصدق فيما دون هذا القدر قاما على قول أبي يوسف رحمـــه الله تعالى يجمل نفاسها احمد عشر يوما لان أدنى مدة النفاس هـ ذا وذلك لان العادة ان مدة النفاس تزيد على مدة الحيض والساعات لاعكن ضبطها وكذلك الايام لاغاية لاكثرها فقدرنا الزيادة بيوم واحد فكان نفاسها احد عشر يوما وعامه محمد رحمه الله تمالي في ذلك فقدال هو يقول اذا انقطع عن النفساء دمها في أفل من احد عشر . يوما اغتسلت وصلت فهذا ينقض قوله في المعتدة ولكن أبو يوسف رحمه الله تمالي في هذا الحرف اعتبر

المادة دون الاحمال ثم طهرها خمسة عشر فذلك ستة وعشرون ثم بهده تسمة وثلاثون يوما الثلاث حيض كا بينا فذلك خمسة وستون يوما فلهذا صدقها في هذا القدر وهلي قول محمد رحمه الله تمالي تصدق في أربعة وخمسين يوما وزيادة لانه لاغاية لاقل النفاس فاذا قالت كان ساعة وجب تصديقها للاحمال والطهر بعده خمسة عشر ثم تسمة وثلاثون يوما لثلاث حيض فذلك أربعة وخمسون يوما وساعة فصدقت في هذا المقدار اللاحمال فانكانت المرأة أمة والمسئلة بحالها فعلى تخريج محمد لقول أبي حنيفة رحهما الله تمالي تصدق في خمسة وستين يوما نفاسها خمسة وعشرون وطهرها خمسة عشر وحيضها خمسة فيضنان بهده الاربمين وطهر بينهما يكون خمسة وعشرين اذا ضممته الى الاربمين يكون خمسة وستين يوما والفه رواية الحسن رحمه الله تمالي تصدق في خمسة وسبمين لانه مجمل وستين يوما وعلى رواية الحسن رحمه الله تمالي تصدق في خمسة وثلاثين يوما اذا ضممتها ألى الاربمين يكون خمسة وسبمين وعلى رواية أبي سهيل الفرائضي رحمه الله تمالي تصدق في تسمين يوما اذا ضممتها في تسمين يوما اذا ضممتها في تسمين يوما اذا وميضته الى الاربمين يكون خمسين يوما اذا وميمته الى الاربمين يكون تسمين وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تمالي تصدق في سبمة وأربعين يوما نفاسها أربعون وحيضها عشرة فطهر ان وحيضتان يكون خمسين يوما اذا وميمته الى الاربمين يكون تسمين وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تمالي تصدق في سبمة وأربعين يوما نفاسها احد عشر والطهر بعده خمسة عشر فذلك ستة وعشرون اذاهنممته وأربعين يوما نفاسها احد عشر والطهر بعده خمسة عشر فذلك ستة وعشرون اذاهنممته

الى احد وعشرين كما بينا يكون سبعة وأربعين وعلى قول محمد رحمه الله تعلى تصدق فى ستة وثلاثين يوما وساعة لانه يجمل نفاسها ساعة وطهرها خمسة عشر ثم بعد ذلك احد وعشرون كما بينا من قوله فذلك ستة وثلاثون يوما وساعة تصدق في همذا المقدار اذا أخبرت بانقضاء العدة للاحتمال والله أعلم بالصواب

◄ تم الجزء الثالث من المبسوط ويليه الجزء الرابع >
◄ وأوله كتاب المناسك >

## ﴿ فهرس الجزء الثالث من كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي ﴾

وأجزاء النهار ١٦١ باب نصب العادة للمبتدأة

ا ١٦٧ باب الاستمرار

ا ١٧٤ باب الانتقال

١٧٨ باب الزيادة والنقصان في أيام الحيض

١٨٠ باب في نفديم الحيض وتأخيره

١٨٤ فصل في بيان أصول مسائل انتقال العدد

١٨٨ باب في التقدم والتأخر بالا فرادوالشفوع

٢٠٨ باب حل الوطء بانقطاع الدم قبل وقته

٧ باب عشر الارضين

١٧ ، باب مايوضع فيه الخس

٢٠ كتاب نوادر الزكاة

ه، باب زكاة الارضين والنم والابل

اء كتاب الصوم

١٠١ باب صدقة الفطر

١١٤ باب الاعتكاف

١٧٨ كتاب نوادر الصوم

١٣٨ باب ما بحب فيه القضاء والكفارة وما ١٩١ فصل في بيان التاريخ

يجب فيه القضاء دون الكفارة وما بجوز ١٩٣١ باب الاضلال

من الشهادة على رؤية الهلال وما لا يجوز المركب فصل في اضلال عدد في عدد

١٤٦ كتاب الحيض

١٥٩ فصل في سيان الأوقات والساعات ١٠١ باب النفاس

﴿ تم الفهرس ﴾